# كتباب الوقيف [ والابتداء في كتاب الله ] \*

تأليف أبي القاسم يوسف بن علي بن ببارة الهذلي -alcca - 1com

دراسة وتعقيق

## د. عمارأمين الددو\*

## ملخص البحث

هذا الكتاب يبحث في علم من علوم القرآن المهمة، التي يتوجب على كل قارئ للقرآن أن يعلمه، خشية أن يحرف كلام الله عن بعض مواضعه من حيث لا يدرى، وهو علم الوقف والابتداء، الذي هو صنو التجويد وشطر الترتيل.

وهو يشتمل على مقدمة نافعة ومفيدة، تكشف النقاب عن أهمية هذا العلم ومكانته بين العلوم، ويرسم طريقاً واضحة لقارئ القرآن وتاليه بحيث تؤدى الآيات القرآنية الكريمة معانيها على الوجه الذي وضعت له. ويشتمل على مسائل معللة ومؤيدة بالدلبل.

ثم إنه لعالم جليل من علماء هذا الفن، وقطب من أقطابه وهو أثر نادر من آثاره إذ لم يصل إلينا مما كتبه سوى نسخة واحدة من كتابه الكامل في القراءات،

أجيز للنشر بتاريخ ٢٠٠٧/٤/١١م. أستاذ النحو والقراءات المساعد – مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث.

مجلة الشريعة والقانون

وهذا الكتاب أحد كتبه وقد عقدت العزم إن شاء الله على إخراجه بشكل متسلسل لينتفع به الباحثون والدارسون.

اقتضت طبيعة تحقيقه أن يكون على قسمين، اشتمل القسم الأول على دراسة وافية للمؤلف، وأخرى للكتاب، واشتمل القسم الثاني على النص المحقق متبوعاً بقائمة المصادر والمراجع التي اعتمدت عليها في تحقيقه.

## مُقتَلِمِّن:

الحمدُ شِهِ الذي أنزلَ القرآنَ الكريمَ هدًى ورحمة للعالمين، ونوراً وضياءً للمهتدين، ومُرْشِداً ومعلماً للرّاغبين، ومنهلاً عذباً للطالبين، والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد

فقد نالَ القرآنُ الكريم عناية لم ينلها قبله ولا بعدَه من كتاب، ، إذ كُتِبَ له البقاءُ و الخلودُ، سالماً محفوظا ﴿لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْقِهِ وَحَمَلَ بين طيّاتِه يصرَيح آياتِه دَعوةً لكلً فردٍ من أفرادِ الأمّة المؤمنة للانشغال به وتدبّر آياته، والعَمَل بكلّ ما رغب فيه وأمر، والإعراض عن كلّ ما نهى عنه وحدّر، فكان ذلك سببا في ظهور علوم كثيرة، ومؤلفات وفيرة، من بينها كُتُبُ الوقف والابتداء التي تعنى بيان مواضع الوقف والابتداء لقارئ القرآن، لكي لا يقع في المحظور، ويصرف دلالات الآيات الكريمة عن غير ما وضعت له،

وهذه الكتب كثيرة لدى القدامى، أحصى منها الدكتور يوسف مرعشلي في تقديمه لكتاب المكتفى في الوقف والابتدا، لأبي عمرو الدّاني ما يزيد على السبعين كتاباً، بين مفقود ومخطوط ومطبوع، ولم ير النور من هذه الكتب، على كثرتها، إلا

القليل، لذا ارتأيت أن أخرج هذا الكتاب نظراً لقلة ما وصل إلينا منها على الرغم من أهميتها لقارئ القرآن، إذ شطر الترتيل، كما هو معلوم، معرفة الوقف والابتداء، ثم لمكانة مؤلفه العلمية بين أبناء عصره، فهو علم من أعلام القرّاء لا يُنكر فضله. ولما لكتابه (الكامل) من قيمة علمية، فهو أوسع وأشمل كتاب عُرف في القراءات، اعتمد عليه كثير من المؤلفين الذين جاءوا بعده، وكتابنا هذا هو أحد كتبه. وقد سبق أن حققت وأخي الدكتور مصطفى عدنان العيثاوي، بفضل الله كتاب العدد الذي هو أحد كتب الكامل أيضاً ورجونا الله أن يعيننا على إتمام المسيرة عسى أن يكتمل الكتاب، وينتفع به الطلاب ثم إنه مكتمل المادة، مستقل المنهج، لا يُضير به إفراده عن أصله.

اقتضت طبيعة تحقيقه أن تكون على قسمين: جعلت القسم الأول الدراسة المؤلف والكتاب، والقسم الثاني: النص المحقق.

أما الدراسة فجاءت في مبحثين، تتاولنا في المبحث الأوّل ترجمة المؤلف بشكل مختصر اكتفاء بما ذكرناه في تقديمنا لكتاب العدد للمؤلف نفسه. و ذكرنا في المبحث الثاني قيمته العلمية، ومنهج المؤلف.

حاولت وسع الطاقة أن أوثق مادته توثيقاً عامياً رصيناً، وأن أتخطى العقبات التي من شأنها أن تعتري النسخة الفريدة بالرجوع إلى المظان الأصيلة، وسؤال أهل العلم والفضل في هذا الفنّ، ولست بمدّع فيه الكمال إذ لا كمال إلا لله جلّ في علاه، ولكني أضعه بهذه الصورة بين أيدي الباحثين رجاء النفع والتقويم، وابتغاء الأجر من العليم الحكيم، وهو حسبي ونعم الوكيل.

# المجرية المراجعة

# أهمية علم الوقف والابتداء في كتاب الله والتصنيف فيه

علم الوقف والابتداء من العلوم المهمة في بابها، لتعلقه بكتاب الله عز وجلّ، فهو السبيل الوحيد الذي يؤدي إلى فهم معاني آياته على الوجه الذي وضئعت لــه، وحسبنا هنا أن نقتبس كلمة مهمة في هذا الباب ساقها المؤلف في صدر كتابه شاهداً على أهميته، وهي لأبي حاتم السِّجستَاني إذ يقول: "من لم يعلم الوقف، لم يعلم ما يقر أ"<sup>(١)</sup>.

وهذا العلم من العلوم القليلة التي نبّه القرآن الكريم على أهميتها وحضّ علي تعلمها والعمل بها، وذلك في قوله جلّ شأنه ﴿ وَرَبِّلِ القُرْآنَ تَرْبِّيلاً ﴾، ومعلوم أن علياً كرم الله وجهه سُئِلَ عن معنى (الترتيل) في هذه الآية فقال: الترتيل: تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. وقد ذكر المؤلف هذا الأثر في كتابه وخرتجناه في موضعه.

وأنا لا أريد أن أتوقف طويلاً هنا؛ لأنّ هذا الأمر معلوم ومعروف، إذ ما من كتاب في هذا الفنِّ إلا وفيه جملة من الآثار والأخبار التي تبين مكانته وأهميته لقارئ القرآن (٢)، لذا سوف أكتفي بهذه الإشارة، وأمضي للحديث عن المصنفات التي

(1) ينظر: الوقف والابتداء لابنُّ سعدان ٧٦، وإيضاح الوقف والابتداء ١٠٨/١، والمكتفى فــي الوقف والابتدا ٢، ومقدمة هذا الكتاب، والإتقان ٢٢١/١

لم أقف عليه. لعله ذكره في كتاب الوقف المفقود.

صنفت في الوقف والابتداء.

ولكن قبل الشروع في سرد عناوينها؛ أود أن أشير إلى أنّ بعض الباحثين والمحققين قد سبقني إلى ذلك، ومنهم من أفاد وأجاد، نسأل الله لهم الأجر والشواب، كالدكتور يوسف المرعشلي في مقدمة تحقيقه لكتاب المكتفى لأبي عمرو الداني، والدكتور محمد العبيدي، في مقدمة تحقيقه لكتاب علل الوقوف لابن طيفور السجاوندي، لذا سوف أذكر هنا ما منّ الله عليّ بمعرفته من الكتب المطبوعة في هذا الفن، وإن كان محقق كتاب الوقف والابتداء لابن سعدان، قد ذكر بعضها، إلا أنه لم يستوفها، ثم إنه قد ظهر بعضها بعد طبع كتابه. وسوف أذكر إن شاء الله الكتب القديمة مرتبة حسب سني وفيات مؤلفيها، والحديثة حسب تاريخ الطبع، ليَعُمَّ النفع، وتتحقق الفائدة، ومن الله أستمدُ العون والتوفيق.

## أولاً: الكتب القديمة (المصادر):

- 1- الوقف والابتداء في كتاب الله عز وجل، لأبي جعفر محمد بن سعدان الضرير الكوفي، ت ٢٣٦هـ، تحقيق: محمد بن خليل الزروق، صدر في مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، سنة ١٤٢٣هــ٢٠٠٨م.
- ٧- إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله عز وجل، لأبي بكر محمد بن القاسم بن بشار الأنباري، ت ٣٢٨هـ، تحقيق: الدكتور محيي الدين عبد الرحمن رمضان، نُشر في مجمع اللغة العربية بدمشق، سنة ١٩٧١هـ ١٩٧١م. منه نسخة في المركز.
- ۳- القطع والائتناف: لأبي جعفر أحمد بن محمد المرادي النحاس، ت
   ۸۳۳هـ، تحقیق: عبد الرحمن بن إبراهیم المطرودي، نشر في عالم
   الکتب بیروت، ۱٤۱۳هـ ۱۹۹۲م.

مجلة الشريعة والقانون

- ٤- شرح كلا وبلى ونعم والوقف على كلّ واحدة منهن في كتاب الله عــز وجلّ، تأليف مكي بن أبي طالب القيسي، ت ٢٣٧هـ. أوّل من حقق هذا الكتاب الدكتور حسين نصار، تحت عنوان: الوقف على كلا وبلى فــي القرآن، ونشره في مجلة كلية الشريعة في بغداد سنة ١٩٦٧م، العدد ٣، ثم حققه الدكتور أحمد حسن فرحات، ونشره في دار المأمون بدمـشق سنة ١٩٧٨م، ثم أعادت الدار نشره سنة ٤٠٤١هــ ١٩٨٣م، ثم نــشره في دار عمار بالأردن سنة ٣١٤٢هـ ٣٠٠٠م. وجميعها متوفرة فــي مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي.
- المكتفى في الوقف والابتدا: لأبي عمرو الداني، عثمان بن سعيد بن عثمان، ت ٤٤٤هـ، حققه أستاذنا الدكتور جايد زيدان خلف، ونشرته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ببغداد، سنة ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م.

وحققه الدكتور يوسف عبد الرحمن المرعشلي، وصدر عن مؤسسة الرسالة في بيروت، سنة ٤٠٧هـ ١٩٨٧م.

وحققه الدكتور محيي الدين عبد الرحمن رمضان، وصدر عن دار عمار، بالأردن سنة ١٤٢٢هـ ٢٠٠١م. جميعها متوفرة في المركز.

- 7- اختصار القول في الوقف على كلا وبلى ونعم، لمكي بن أبي طالب القيسي، ت ٤٣٧هـ، تحقيق: الدكتور أحمد حسن فرحات، طبع في دار عمار في الأردن، سنة ١٤٢٣هـ ٢٠٠٢م.
  - ٧- كتاب الوقف: لأبي القاسم الهذلي، ت ٢٥هـ، وهو هذا الكتاب.

- الوقف والابتداء: لأبي الحسن علي بن أحمد الغزال، ت ١٦٥هـ، من أوله إلى نهاية سورة الكهف، تحقيق: عبد الكريم بن محمد العثمان، رسالة دكتوراه، في الجامعة الإسلامية، كلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية، قسم التفسير، سنة ١٤٠٩هـ ١٩٨٩م.
- 9- نظام الأداء في الوقف والابتداء، لابن الطحان، عبد العزيز بن علي، ت ١٤٠٦هـ، نشر في مكتبة المعارف بالرياض، سنة ٢٠٦هـ. ١٩٨٥.
- ۱- علم الاهتداء في معرفة الوقف والابتداء، للسخاوي، علي بن محمد، ت ٣٤٦هـ.، وهو ضمن كتاب جمال القراء. وأخرجه الدكتور علي البواب، ونشر في مكتبة الخانجي بالقاهرة، سنة ٤٠٨ هـ ١٩٨٧م.
- 11- الاقتداء في معرفة الوقف والابتداء: للنكزاوي، عبد الله بن محمد بن عبد الله، ت ٦٨٣هـ، تحقيق: مسعود أحمد سيد إلياس، رسالة دكتوراه، في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، كلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية، قسم التفسير، سنة ١٤١٣هـ ١٩٩٣.
- 17- المقصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف والابتداء: لزكريا بن محمد الأنصاري، ت ٩٢٦هـ، طبع من غير تحقيق: في المطبعة الكاستلية بالقاهرة سنة ١٨٦٩م. ثم في مطبعة محمد أفندي مصطفى سنة ١٩٠٣م، ثم في مطبعة محمود توفيق بالقاهرة سنة ١٩٢٢م، ثم في مطبعة محمود توفيق بالقاهرة سنة ١٩٢٢م، ثم في دار المصاحف بدمشق سنة ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م. جميعها متوفرة في مركز جمعة الماجد.

- 17- تقیید وقف القرآن الکریم: للإمام الهبطي، محمد بن أبي جمعة، ت ۹۳۰ هـ، حققه الدکتور حسن بن أحمد و کاك، و نشر في مطبعة النجاح الجدیدة، في الدار البیضاء، سنة ۱۶۱۳هـ.
- 16- القول الفصل في اختلاف السبعة في الوقف والوصل: لابن القاضي، عبد الرحمن بن أبي القاسم، ت ١٥٠ هـ، تحقيق: عبد الرحيم نابلسي، رسالة ماجستير، في جامعة محمد الخامس، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، قسم اللغة العربية، سنة ١٤١٤هـ ١٩٩٢م.
- 10 منار الهدى في بيان الوقف والابتدا: للأشموني، أحمد بن محمد بن عبد الكريم، من علماء القرن الحادي عشر الهجري. طبع بالقاهرة عدة طبعات، في مطبعة الحجر سنة ١٨٦٣م، وفي المطبعة المصرية سنة ١٨٦٩م، وفي المطبعة الميمنية سنة ١٨٦٩م، وفي المطبعة الميمنية سنة ١٩٨٤م، والبابي الحلبي سنة ١٣٥٣هـ ١٩٣٤م، وفي دار المصاحف بدمشق سنة ١٤٠٣م، متوفرة جميعها في المركز، وكلها من غير تحقيق، وحسب علمي أنه لم يحقق إلى اليوم على أهميته.

## ثانياً: الكتب الحديثة (المراجع):

- 17- الوقف و الابتداء عند النحاة و القراء: خديجة أحمد مفتي، رسالة دكتوراه، في جامعة أم القرى، كلية اللغة العربية و آدابها، قسم اللغة والنحو والصرف، سنة ٢٠٦هـ ١٩٨٦م.
- ١٧- الدرس النحوي في الوقف القرآني: محمد اليملاحي، رسالة ماجستير، في جامعة محمد الخامس، كلية الآداب، قسم اللغة العربية وآدابها، سنة ١٤٠٧هـ ١٩٨٧م.

- ١٨ الوقف بين القراء والنحاة: تأليف عبد الرحيم بودلال، رسالة جامعية،
   نوقشت سنة ١٩٨٧م، في جامعة محمد الخامس، كلية الآداب بالرباط.
- 19- القراءات والوقف والابتداء: الدكتور أحمد خطاب العمر، بحث منسشور في مجلة المجمع العلمي العراقي، العدد الأول، المجلد التاسع والثلاثون، ص (٢٠٤-٢٣٣) سنة ٤٠٨هـ ١٩٨٨م.منه مسئلة في المركز.
- ٢- الوقف وأثره في التفسير: مساعد بن سليمان الطيار، رسالة ماجستير، في جامعة محمد بن سعود الإسلامية، كلية أصول الدين، قسم القرآن وعلومه، سنة ١٤١٤هـ ١٩٩٤م.
- 71- ظاهرة الوقف والابتداء عند معين الدين النكزاوي، عبد الله بن محمد، تحرية الله تحليلية نحوية، مع تحقيق كتابه (الاقتداء في معرفة الوقف والابتداء، حتى آخر سورة الكهف، رسالة دكتوراه، في جامعة القاهرة، كلية دار العلوم، قسم النحو والصرف، سنة ١٤١٥هـ ١٩٩٥م.
- ۲۲- المهمات في علم الوقف والابتداء: أيمن عبد الرزاق الشوا، بحث مطبوع على شكل كراس صغير في دمشق ١٤١٩هـ ١٩٩٩م.منه نسخة في مركز جمعة الماجد.
- ۲۳ الوقف بين اللغة والقرآن: تأليف حسانين إبراهيم حسانين، طبعة خاصة بمصر، سنة ١٤٢٥هـ ٢٠٠٤م.منه نسخة في المركز.
- ٢٤ معرفة الوقوف، رسالة موجزة في تعريف الوقف و الابتداء: تأليف أحمد ميان التهانوي، لاهور، باكستان.منها نسخة في المركز.

## المُؤلِّفُ":

هو أبو القاسم (٤) يُوسف بن على بن جبارة بن مُحَمَّد بن عَقِيل بن سَوادة بــن مِكْناس ابن ورَ بْليس بن هُديد... بن عِكْرِمَة وهو أبو دُؤيب الهُدَلِي بن خالد بن خُويَلِد بن زَبِيد بن مَخْزُوم بن صاهِلة بن كَاهِلة السِّكري.

عُرِفَ المؤلِّف بين القرَّاء بِكُنيته ونِسْبَته إلى قَبيلة هُذَيل التي يَنْحَدِرُ منها أصلُه، فَقِيلَ: أبو القاسم الهُدَلِي، و هو من دُرِّيَّة أبي دُؤَيبِ الهُدَلِي<sup>(٥)</sup>. وينسب إلى بلدة بَسْكَر َة، مسقط رأسه، فيقال: البِسْكَرِي<sup>(٦)</sup>.

```
تنظر ترجمته في المصادر الآتية مرتبة ترتيباً زمنياً:
- الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف...، لابن ماكولا،ت ٤٧٥هــ: ١ /٤٥٨.
- الأنساب، للسمعاني، ت ٥٦٢هــ، ٢٢٠/٢
- الصلة، لابن بشكوال، ت ٥٩٧هــ، ٣/١٥١، قم ١٥١٥.
- معجم الأدباء، لياقوت الحموي، ت ٢٦٦هـ، ٢/٤٤، رقم ١٢٦٠.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          (٣)
                                                                                          معجم الدياء، بياتوب الحموي، ت ١١١هـ، ٢/١٤٦١، رقم ١٢٦٠. معجم البلدان، لياقوت الحموي، ٢/٤٢٤، مادة: بسكر. الإعلام بوفيات الأعلام، للذهبي، ت ٤٤٨هـ، ٣١٩١، رقم ٢٠٦٧. تأريخ الإسلام، للذهبي، حوادث ٤٤١-٤١، ص ٥١٣، رقم ٣١٦. العبر في خبر من غبر، للذهبي: ٢/١٥١، رقم ٢٥٩. طبقات القراء، للذهبي: ٢/١٥١، رقم ٢٥٩.
                                                                                                            طبقات الفراء، سدهيي. ١٠٠١، رحم ١٠٠٠. المشتبه في أسماء الرجال، للذهبي: ٥٥٨. المشتبه في أسماء الرجال، للذهبي: ٥٥٨. نكت الهميان في نكت العميان، للصفدي، ت ٧٦٤هــ: ٣١٤. مرآة الجنان وعبرة اليقظان، لليافعي، ت ٧٦٨: ٩٣/٣. عاية النهاية، لابن الجرري، ت ٣٩٨هـ، ٣٩٧/٢، رقم ٣٩٢٩. النشر في القرآء العشر، لابن الجرري: ١/١٩٠، ١٥٥.
                                                                                                         النسر في الفراءات العشر، لابن الجزري: ١/٩١. الميزان، لابن حجر العسقلاني، ت ١٥٨هــ: ٥٦١/٨. السان الميزان، لابن حجر العسقلاني، ت ١٥٩هــ: ٢١٨٧. وقم ٢١٨٧. شدرات الذهب، لابن العماد الحنبلي، ت١٨٩هــ: ١٠٨٧هـ.: ٣٢٤/٣. كشف الظنون، لحاجي خليفة، ت ١٠٦٧ هــ: ١٣٨١/٢. هدية العارفين، لإسماعيل باشا البغدادي، ت ١٣٣٩هـ.: ١٥٥١/٢ الأعلام، لخير الدين الزركلي، ت ١٩٧٦م. ١٩٧٨م. معجم المؤلفين، لكحالة، ت ١٩٨٧م. ١٢٤٨/١٣.
```

انفرد ابن بشكوال بتكنيته بأبى الحجاج. ( ينظر: الصلة ٩٧٥/٣.)

نَقْعِ في إقليم الزَّابُ الصّغير في المغربِ العربي، وتُعْرف أيضاً ببَسْكرَة النَّخيل، وصَفها ياقوت الحَموي في حينها بأنها مدينة مُسورة، ذات نَخلِ وأسواق وحمّامات، وأهلها على مدّهب أهل المحمّوي في حينها بأنها مدينة مُسورة، ذات نَخلِ وأسواق المدينة معجم البلدان (٢٢/١، وينظر:الأنساب ٢/٩ ٢١. وهي اليوم مدينة كبيرة من أكبر مدن الصحراء، وهي واحة من واحاتها، تقع على مسافة ٤٠ اكم إلى الجنوب من قسطينة، لا زالت تمتاز بكثرة أشجار النخيل، وفيها ضريّح عقبة من نافع، رحّمه الله تعالى. وُلِدَ أبو القَاسِم الهُلَلِي في رمضان سنة ثلاثٍ وأربع مئةٍ للهجرة، على ما نكرهُ ياقوت الحموي<sup>(٧)</sup>، والصَّقَدي<sup>(٨)</sup>، والدَّهبي<sup>(٩)</sup>، وتبعهم بعضُ المتأخِّرين<sup>(١٠)</sup>، وقال ابن الجَزَرِي (١١١): ((ولد في حدود سنة تسعين وثلاث مئة تخميناً)).

#### رحلته:

رحل المؤلف رحلة طويلة وشاقة في طلب العلم استغرقت عمرَه كلُّه، طاف خلالها الأرض من مغربها إلى مشرقها...، قال الذهبي في ترجمته: ((أحد الجوالين في الدنيا في طلب القراءات، لا أعلم أحداً رحل في طلب القراءات بل ولا الحديث أوسع من رحلته، فإنه رحل من أقصى الغرب إلى أن انتهى إلى مدينة فرغانة، وهي من بلاد الترك))(۱۲).

وقال ابن الجَزَرِي: ((الأستاذ الكبير الرّحال، والعَلَم الشهير الجوّال... طاف البلاد في طلب القراءات، فلا أعلم أحداً في هذه الأمة رحل في القراءات رحلته، ولا لقى من لقى من الشيوخ.. كذا نرى همم السادات في الطلب))(٢٠)، ولا أريد هنا أن أتوسع في رحلته لأننا استوفينا الكلام فيها عند تقديمنا لكتاب العدد، فذكرنا جميع البلدان التي نزلها مقرونة بخارطة توضيحية، تظهر فيها معظم البلدان التي نزلها، فمن أراد المزيد عما قدّمنا فليرجع إليه في مجلة كلية الشريعة والقانون، التي تصدرها كلية الشريعة في جامعة الإمارات، العدد (٢٥) يناير ٢٠٠٦م.

مجلة الشريعة والقانون

معجم البلدان ٦/١٢٦٠.

نكت الهميان ٤ أ٣.

طبقات القرآء ٢/٤٥٢.

ينظر: الأعلام ٢٤٢/١، ومعجم المؤلفين ٣١٨/١٣، وهدية العارفين ٢/٥٥١.

عَايِةً النهاية ٢/٨٩٣.

تاريخ الإسلام ٥١٣. غاية النهاية ٣٩٨/٢.

#### شيوخه:

أنعم الله سبحانه وتعالى على أبي القاسم الهُلَلِي بهمّة عالية في طلب العلم فاقي بسبب ذلك عدداً كبيراً من الشيوخ ذكر عدّتهم في مقدّمة كتابه فقال: (( فَجملَهُ من لقيت في هذا العلم ثلاث مئة وخمسة وستون شيخًا، من آخر المغرب إلى باب فرغانة، يميناً وشمالاً، وجبلاً وبحراً، ولو عَلِمْتُ أحداً تقدّم على في هذه الطبقة، في جميع بلاد الإسلام، لقصدته...))(٤٠٠ . وهذا أمر"، كما يقول علامة الرجال الحافظ الذهبي ((لم يتهيّأ لأحدِ قبلة ولا بعده فيما علمِتُ ))(١٥٠).

لم يسم أبو القاسم جميع شيوخه في كتابه، ولم ينسب كل من ذكره نسبة تامة، بل اقتصر على ذكر أسماء جملة منهم، بشكل مختصر قد تصل إلى ذكر الشهرة، أو النسبة، أو الكنية، مما جعل أمر نسبتهم والتعرف عليهم ليس هيّناً، وهو أمر أقرّ به الحافظ الذهبي إذ قال حين ذكر شيوخه:(( إنما ذكرت شيوخه، وإن كـــان أكثـــرهم مجهولين، لِيُعْلَم كيف كانت همّة الفضلاءِ في طلب العلم ))(١٦). وقد أحصيت لــــه (١٤٢) شيخًا، ذكرنا جملة منهم في تقديمنا لكتاب العدد، ونِقتصر هنا علي ذكر أشهر هم تجنباً للتكر إر، وهم:

غاية النهاية ٣٩٨/٢، وينظر: الصلة ٣/٥٧٣، وتاريخ الإسلام ٥١٣، ولم نثبت النص من كتاب (1 £) الكَامَل، لأَن النُسخة التي بين أيدينا مبتورة الأوّل، وهي نُسخة فريدة، حسب علمنا. طبقات القراء 701/7.

<sup>(</sup>۱۵) (۱٦)

طبقات القراء ٢/٢٥٣.

- 1- أحْمَد بن سعيد بن أحْمَد بن أحْمَد بن عبد الله بن سليمان، المعروف بابن نفيس، أبو العَبَّاس الطرابلسي الأصل، ثم المصري، ت ٤٥٣هـ، قرأ عليه بمصر (١٧).
- ٧- أحمد بن الصقر، أبو الفتح البغدادي، قرأ عليه ببغداد. قال ابن الجَـزري في ترجمته: روى القراءة عرضاً عن زيد بن علي، فيما تُكِـر، روى القراءة عنه عرضاً أبو القاسم الهُذليي...، وقراءته على زيد مـن أبعـد البعيد (١٨).
- ٣- أحمد بن علي بن هاشم تاج الأئمة، أبو العباس المصري، ت ٤٥٤هـ، قرأ عليه بمصر. قال ابن الجزري في ترجمته: وذكر الهُذلي أنه قرأ على أبي بكر الشَّدَائي، ولا يصح ذلك.. وقد انفرد عنه الهُذلي بروايـة الإدغام مع تحقيق الهمز لأبي عمرو، ولم يرو عنه ذلك أحد غيره (١٩).
- ٤- أحْمَد بن الفَضل بن مُحَمَّد بن أحْمَد بن مُحَمَّد بن جعفر الأصبهاني، أبو
   بكر الباطر قاني، ت ٤٦٠هـ.، قرأ عليه بأصبهان (٢٠).
- ٥- أحمد بن مُحمَّد بن أحمد بن الحسن بن عَلان الواسطِيّ، أبو علي، قرأ عليه بو اسط<sup>(٢١)</sup>.

مجلة الشريعة والقانون

<sup>(</sup>١٧) الكامل ٤٥، ٥٠، ٥١، وطبقات القراء ٢/١٥٦، وغاية النهاية ٥٦/١، ٣٩٨/٢.

<sup>(</sup>١٨) غاية النهاية ١٩٣١، ٢٠١/٢. وينظر: الكأمل ٤٧، ٥٣، ٧٧، وطبقات القراء ٢٥٢/٢.

<sup>(</sup>١٩) غايَّة النَّهايَّة ٢/٣٩٨، وينظر: ٱلْكامَل ٤٣، ٤٩، ٥٠، وتاريخ الإُسلام ٤١٥، وطبقات القــراء ٢١٥/٢، ٦١٦.

<sup>(</sup>٢٠) الكامل ٤٥، ٤٨، وطبقات القراء ٢/٦٤٦، ٢٥٢، و غاية النهاية ١٩٦/، ٣٩٨/٣.

<sup>(</sup>٢١) الكامل ٤٦، وطبقات القراء ٢/٢٥٦، وغاية النهاية ١٠١/١، ٩٨/٢.

- ٦- أَحْمَد بن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن الفتح، أبو بكر الفَرَضيي، توفي بعد ٤٣٠هـ، قال ابن الجَزرِي في ترجمته: ذكر - أي الهُلَلِي - أنه قرأ على زيد بن ا علي وعلى الكتاني، فَوَهِم في ذلك، وأين هو من زيد بن على (٢٢).
- ٧- أَحْمَد بن مُحَمَّد بن الحسين بن يَزْدَة الخيّاط، أبو عبد الله الملنجي الأصبهاني، ت ٤٣٧هـ (٢٣).
- أحمد بن مُحَمَّد النُّوشَجَانِي، أبو زَرْعَة الخطيب، قر أ عليه بشير از ، و نكر ابن الجَزَرِي أنه قرأ عليه بكازَرون<sup>(٢٤)</sup>.
- ٩- أحمد بن مسرور بن عبد الوهاب، أبو نصر الخبَّاز البَغدادي، قرأ عليه ببغداد (۲۵).
- ١٠-إسْمَاعِيل بن عمرو بن إسْمَاعِيل بن راشد الحدَّاد، أبو عمرو المصرى، ت ٤٢٩هـ، قرأ عليه بالقيروان(٢٦).
- ١١-الحسن بن علي بن إبراهيم بن يَزداد بن هُرْمز، أبو على الأهْــوازي، ت٤٤٦ هـ، قرأ عليه بدمشق سنة (٤٢٦) للهجرة (٢٢).

غاية النهاية ١٠٤/١. (۲۲)

الكامل ٤٨، وغُاية النهاية ١١٠/١، ٣٩٨/٢.

الكامل ٤٤، ٤٦، وطبقات القُراء ٢/٢ مُ وغاية النهاية ٢/١٣٧، ٣٩٨/٢ ، ٤٠٠. وكازرون: (Y £) مدينة بفارس تقع بين البحر وشيراز. معجم البلدان٤/٩٢٤. وهي اليوم مدبنة كبيرة تقع على بعد ١٨٠ كم جنوب عرب مدينة شيراز مركز مدينة فارس.

الكامل ٤٦، ٥٠، واسم والده فيه مسروق، و طبقات القرّاء ٢/٦٣١، ٢٥٢، وغايــة النهايــة (٢0) ١/٧٣١، ٢/ ٨٩٣، ٠٠٤.

الكَامَل ٤٣، ٥٤، وطبقات القراء ٥٨٥/٢، ٥٥١، وكنيته فيه أبو مُحَمَّد، وتاريخ الإسلام ٥١٤، (٢٦) و غاية النهاية ١٦٧/١.

الكامل ٥١، ٥٠، ٧٤، وطبقات القراء ٢/٤/٢، وتاريخ الإسلام ٥١٣، وغاية النهاية ٢٢٢١، **(**۲۷) 499/4

- ١٢- الحسن بن مُحَمَّد بن إبر اهيم البغدادي، أبو علي المالكي، ت ٤٣٨ هـ، قرأ عليه بمصر (٢٨).
- ١٣- عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن بن بُنْدَار بن إبراهيم بن جيْريل بن محمَدَّ بن علي بن سليمان، أبو الفضل الرَّازي العِجْلِي، ت ٤٥٤هـ، قال فيه ابن الجَزري: شيخ الإسلام، الثقة، الورع، الكامل، مؤلف كتاب الوقوف وغيره. قرأ عليه بالبيضاء وبشير از (٢٩).
- ١٤ عبد الله بن شبيب بن عبد الله بن مُحَمَّد بن شبيب بن مُحَمَّد بن تميم الضبي الأصبهاني، أبو المظفر، ت ٢٥١هـ، قرأ عليه بأصفهان كتاب المنتهى في القراءات العشر، لأبي الفضل مُحَمَّد بن جعفر الخزاعـي، المتوفى سنة ٤٠٨ هـ (٣٠).
- 10-عبد الملك بن الحسين بن عبدويه، المعروف بأبي أحْمَد العطار، ت ٤٣٣هـ، قرأ عليه بأصفهان (٣١).
- 71-عبد الملك بن علي بن شابور بن نصر بن الحسين، أبو نصر البغدادي الخرقي (٣٢).

مجلة الشريعة والقانون

<sup>(</sup>۲۸) الكامل ٦٣، ٥٠،٧٣، وتاريخ الإسلام ١٥، وطبقات القراء ٢/٤٠٢، ١٥١، وغايـة النهايـة (٢٨) ١٩٩/، ٢٩٩/٢.

<sup>(</sup>۲۹) الكامل ٤٦، ٤٩، ٥١، ٦١، ٦٣، وطبقات القراء ٢/ ٦٣٥، ١٣٤، وغاية النهاية ١/٦٦١، ٢٩٩ وغاية النهاية ١/٦٦١، ٣٩٩/

<sup>(</sup>٣٠) الكامــل ٤٣، ٤٨، ٤٩، ٥٠، وطبقـات القــراء ٢/٢٥٢، والنــشر ٩٣/١، وغايــة النهايــة (٣٠) ١٩٥/٤٢٢،٢/١

<sup>(</sup>٣١) الكَامل ٤٦، ٥٥، ٥٥، وطبقات القراء ٢٥٩٨، ٢٥٢، وغاية النهاية ١/٤٦٨، ٣٩٩/٢.

<sup>(</sup>٣٢) الكامل ٤٨، ٥٠، ٦٢، وطبقات القراء ١/٢٥١، وغاية النهاية ١/٤٦٩، ٢٩٩٧.

۱۷-علي بن مُحَمَّد بن علي بن علي بن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عيسى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الزيَّدي الحرَّاني الشَّريف، أبو القاسم، قرأ عليه بحرَّان، وهو من أكبر شيوخه، قال الذهبي: قلت: غلط الهُذَلِي في اسمه فسمّاه حمزة، وكذا قال ابن الجَزري (۲۳).

1 / - عبد الكريم بن هوازن النيسابوري، أبو القاسم القشيري، (ت 2 / 3) هـ، قرأ عليه النحو بنيسابور.قال الذهبي: وكان أبو القاسم القشيري يراجعه في مسائل النحو ويستفيد منه، وكان حضوره في سنة ثمان وخمسين إلى أن توفي (٣٤).

19-مُحَمَّد بن الحسين بن مُحَمَّد آذر بهرام، أبو عبد الله الكرزيني، المعروف بأبي آذرداد، توفي بعد (٤٤٠هـ)، قرأ عليه بمصر (٣٥).

٠٠- مُحَمَّد بن الحسين بن مُحَمَّد، أبو طاهر الحنائي، قرأ عليه بدمشق (٣٦).

-7 مُحَمَّد بن عبد الله بن الحسين الشير ازي، المعروف بالقاضى -7 .

٢٢-مُحَمَّد بن علي بن أحمد بن يعقوب القاضي، أبو العلاء الواسطي، ت ٤٣١هـ، قرأ عليه ببغداد (٣٨).

<sup>(</sup>٣٣) طبقات القراء ٢/٥٩٥، ٢٥١، وغاية النهاية ١/٢٦٤، وينظر: الكامل ٥٠، ٥٣، ٧٤، وتاريخ الإسلام ٥١٣

<sup>(</sup>٣٤) تاريخ الإسلام ٤١٥، وينظر: معجم الأدباء ٢٨٤٩/٦.

<sup>(</sup>٣٥) الكامل ٤٤، وطبقات القراء ٢/٥٠٦، وغاية النهاية ٢/٣٢/٠.

<sup>(</sup>٣٦) طبقات القراء ۗ ٢/٢٥٢، وغاية النهاية ٣/٩ ٩/٣٠،٣٩. ــُ

<sup>(</sup>٣٧) الكامل ٥٤، وطبقات القراء ٢٥١/٢.

<sup>(</sup>٣٨) الكامل ٥٠، والإكمال الر٤٥٩، والأنساب ٢/٠٢٢،وتاريخ الإسلام ١٤٥، ونكت الهميان ٣١٥، وغاية النهاية ٢/٠٤، ١٩٩.

٢٣-مَنْصُور بن أَحْمَد القُهُندُزي الهَرَوِي، أبو نصر، قال ابن الجَزرِي في ترجمته: كذا نسبه الهُذَلِي، ولعله مَنْصنُور بن مُحَمَّد بن العبَّاس، أبو نصر الهَرَوِي، نزيل غزنة، قرأ عليه الأستاذ أبو بكر مُحَمَّد بن أحْمَد بن الهيثم الرونباري نزيل غزنة ونسبه، وهو أعرف بأهل بلده، والله أعلم (٣٩).

٢٤- مَنْصُور بن أَحْمَد بن إبراهيم العراقي، أبو نصر الإمام الثقة، ت ٥٦٥هـ، قرأ عليه كتابه: الإشارة في القراءات العشر (٠٠).

٢٥-مهدى بن طراره البغدادي، أبو الوفا القايني، قرأ عليه بكرمان سنة ثلاثين وأربع مئة، وتوفي في هذه السنة، وقال فيه الهُذَلِي: كان عالمًا، مفسرًا، فقيهاً (٤١).

٢٦-نصر بن أحْمَد بن مُحَمَّد بن أحْمَد، أبو الفتح بن أبي نصر بن الحدادي، شيخ سمر قند، قرأ عليه بسمر قند (٤٢).

#### تلاميذه:

درّس أبو القاسم عِلْمَ القراءات في المدرسة النظامية ثماني سنوات، من سنة (٤٥٨) هـ، إلى أن توفي سنة (٤٦٥) هـ (٤٦٠). لذا لا سبيل لحصر تلاميذه لكثرتهم وهذا ذِكْرُ لأشهرهم:

مجلة الشريعة والقانون

غاية النهاية ٢/٢، ٣١، وينظر: الكامل ٤٣، ٤٩، ٥٦.

<sup>(</sup>٤٠)

النشر (٩٣/١، وُغاية النّهاية ١١/١٣. الكامل ٤٢، ٤٥، وينظر: تاريخ الإسلام ٥١٤، وطبقات القراء ٢٠٨/٢، ٢٥١، وغاية النهايـــة (٤١)

الكَامل ٤٥، ٥٦، ٤٩، وغاية النهاية ٢/٣٣٥، ٣٩٩.

ينظر: معجم البلدان ٦/١٢٦٠، وتاريخ الإسلام ٥١٣، وغاية النهاية ٣٩٨/٢، وبغيــة الوعــاة

- إسماعيل بن الفضل بن أحمد، أبو الفضل، المعروف بالإخشيد، روى عنه القراءة، وسمع منه الكامل (٤٤)، وحدّث عنه (٥٤).
  - أبو بكر بن مُحَمَّد بن زكريا الأصبهاني النجار (٤٦).
- سهل بن مُحَمَّد بن أحمد بن الحسين بن طاهر، أبو علي الأصبهاني الحاجي، ت ٥٤٣ هـ.
- عبد الواحد بن حمد بن شيدة السكرى، أبو المظفر، روى عنه كتاب الكامل<sup>(٤٧)</sup>.
- مُحَمَّد بن الحسين بن بُندار الواسطي، المعروف بأبي العز القلانسي، مقرئ العراق في عصره، ت ٥٢١هـ، سمع منه الكامل وقرأه عليه، ورواه عنه(٤٨).

#### تقافته:

لم يقتصر ْ علم أبي القاسم على سَمَاعِ القراءاتِ التي بَرَعَ فيها واشْتُهر، وإنما سمعَ الحديثَ الشريف أيضاً من كبار رجالهِ كالحافظ أبي نُعيم الأصبهاني، وأبي بكر أحمد بن منصور بن خلف (٤٩).

ينظر: تاريخ الإسلام ٥١٣، غاية النهاية ١/١٦، ٢/١٠١، ولسان الميزان ١٦٢/٨. ( £ £ )

طبقات القرآء ٢/٢٥٦. (20)

غاية النهاية ٢/١/٢. (٤٦)

غاية النهاية ١/٤٧٤، ٢٠١/٢. (٤٧)

طبقًات القِرَّاء ٢/٥/٢، وُتاريخ الإسلام ٥١٣، وغاية النهاية ٢٨/٢، ٤٠١، والنشر ٩٣/١. ينظر: معجم الأدباء ٦/١٢٠٠. (٤٨**)** 

وكان مقدّماً في عِلْمَي النحو و الصرف، يدرّس النحوَ، ويَقْهُمُ الكَالَمَ والفِقْهُ، عارفًا بالعِلْلِ، مُواظبًا على حضور دروس أبي القاسم القُشيري في النحو منذ سنة ٥٨٤هـ، إلى أن توفي، وكان أبو القاسم القشيري يراجعه في مسائل النحو ويستفيد منه(۵۰).

وبناءً على ما حباه الله من علم غزير، وسعة اطلاع، وعلو كعب في علم القراءات عيّنه الأمير نظام الملك مقرئاً في مدرسته بنيسابور سنة ٤٥٨هـ، وبقي بها إلى أن توفي (<sup>٥١)</sup>.

#### وفساتسه:

قضى أبو القاسم الهُذَلِي نحبه غريبًا في أقصى الشرق، في بلدة نيسابور سنة ( ٤٦٥) للهجرة، عن ثلاث وستين سنة، قضاها في طلب العلم وتدريسه، رحمه الله تعالى، وأسكنه فسيح جنّاته (٢٥).

#### آثساره:

- الكامل في القراءات (٥٣)، وكتاب الوقف هذا جزء منه.
  - الوجيز في القراءات (٤٠): مفقود.
  - الهادي في القراءات (٥٥): مفقود.

مجلة الشريعة والقانون

<sup>(0.)</sup> الإكمال ٩/١٥٤، وينظر: الأنساب ٢/٠٢٠، ومعجم الأدباء ٢٢٢/١، ونكت الهميان ٤ ٣١، وتاريخ الإسلام ٥١٣، وغاية النهاية ٢/٨٣، ولسان الميزان ٨/٥٦٢.

ينظر: تاريخ الإسلام ٥١٣، و غاية النهاية ٢/٣٩٨، وبغية الوعاة ٢/٣٥٩. (01)

<sup>(01)</sup> 

يَنظر: مصَّادر ترجمُته المذكورة في أولَّ الدراسة. وصل منه نسخة فريدة، محفوظة في المكتبة الأزهرية في رواق المغاربة بمصر. (07)

ذكره في مقدمة الكامل. ينظر: غاية النهاية ٣٩٨/٢. (05)

ذكره في مقدمة الكامل. ينظر:غاية النهاية ٣٩٨/٢. (00)

- درر الوقوف: مفقود. ذكره المؤلف في كتابه هذا، ولم يذكره أحد ممن تر حم له<sup>(٥٦)</sup>.
- الجامع في الوقف: ذكره المؤلف في كتابه هذا وقال: ((وبيّنت فيه وقفَ الفقهاء، والصَّوفية، والمتكلَّمين، والقرَّاء، وأهل المعاني))(<sup>٥٧)</sup>، وهو مفقود أيضاً، بل لم يذكره أحد ممن ترجم له.

## نسبة الكتاب للمؤلف:

سبق أن بيِّنًا بأن كتاب الوقف هذا قد أفرد من كتاب الكامل الأبي القاسم الهذلي؛ لذا فإن الحديث عن نسبته تستدعي بالضرورة الحديث عن نسبة الأصل الذي هو (الكامل) للمؤلف، وهذا أمر مجمع عليه لما يأتي:

- ١- أجمعت المظان التي ترجمت لأبي القاسم الهذلي أن له كتاباً في القراءات يسمى (الكامل) وكتاب الوقف أحد كتبه كما بينا.
- اعتمد الذهبي في كتابه طبقات القراء على الكامل ونقل من مقدمته أسماء شيوخ المؤلف، وهم أنفسهم الذين ذكر َت أسماؤهم في نسخة الكتاب الذي بين أيدينا، وسبق توثيق ذلك في مسرد شيوخه.
- ٣- اعتمد عليه ابن الجزري في كتابيه (غاية النهاية) و (النشر)، اعتماداً كبيراً ونقل منه الكثير، والنصوص موجودة في الكامل.

<sup>(</sup>٥٦) ذكره المؤلف في هذا الكتاب. (٥٧) ينظر نهاية هذا الكتاب.

- ٤- بلغ الكتاب مبلغاً عظيماً من الشهرة حتى غدا عَلَماً لمؤلفه، فلا يكاد يذكر اسم المؤلف إلا قيل: مؤلف الكامل (٥٨)، أو قيل: وله كتاب الكامل.
- ٥- سبق الحديث في توثيق العنوان، أن الناسخ دأب في بداية كل جزء من المخطوط على ذكر اسم الكتاب ونسبته لمؤلفه (٥٩).
- ٦- ذكرت كتب التراجم عدداً من شيوخه، وهم أنفسهم النين ورد نكرهم في الكتاب.

#### قيمة كتاب الوقف العلمية:

## للكتاب قيمة علمية يستمدُّها من أمور عدة منها:

- كونه بيحث في علم من علوم القرآن الكريم المهمة، التي يتوجب على كلّ قارئ للقرآن أن يعرفه، خشية أن يحرّف كلام الله عن بعض مواضعه من حيث لا يدري، فيحل عليه العقاب بدلاً من طلب الثواب.
- كونه لعالم من علماء الأمة الأجلاء المتقدمين، وأثر نادر من آثاره إذ لـم يصل لنا مما كتبه سوى كتاب الكامل الذي يضم هذا الكتاب بين دفتيه.
- اشتماله على مقدمة نافعة في بيان أهمية علم الوقف والابتداء، وإبراز مكانته بين العلوم.

مجلة الشريعة والقانون

<sup>(</sup>٥٨) العبر في خبر من غبر: ٢٦٣/٣. (٥٩) ينظر: الكامل ق: ٨ ، ٢٤، ٢٢، ٢٠.

- اشتماله على نصوص قيمة لعلماء كبار بيدو أنه اقتبسها من كتبهم المفقودة في هذا الفن، كأبي حاتم السجستاني، والكسائي، ومنصور بن أحمد العراقي وغيرهم.
  - اشتماله على مسائل معللة مؤيدة بالدليل.

## منهج المؤلف في كتاب الوقف:

الناظر في الكتاب يجد ماتته مدرجة تحت أربعة عنوانات رئيسة مسبوقة بمقدمة، ومتبوعة بخاتمة، وإن كان المؤلف لم يبرز بعضها بشكل واضح، وهي:

- معرفة ما يُبتّدَأ به ويُوقف عليه،
- فصل في الهجاء، يعنى في الرسم.
  - معرفة ما لا يجوز الوقف عليه.
    - ضروب الوقف، يعنى أنواعه،

أما المقدمة فقد كرسها لبيان أهمية علم الوقف وافتقار القارئ إليه فقال: "يُعلَّمُ به الفرقُ بين المعنيين المختلفين، والقصتين المنتافيتين، والآيتين المتضادتين، والحكمين المتقاربين، وبين التاسخ والمنسوخ، والمجمل والمفسر، والمحكم والمتشابه، ويميز به بين الحلال والحرام، وبين ما يقتضي الرحمة والعذاب...، فإذا الوقف حلية التلاوة، وتحلية الدراية، وزينة القاري، وبلاغة التالي، وفهم المستمع، وفخر المعالم.."، مستدلاً على ذلك بما روي عن الصحابة، رضوان الله عليهم، من الآثار وما قاله أفاضل العلماء في ذلك من أقوال.

ثم بعد ذلك شرع في بيان معرفة ما يُبتدأ به وما يوقف عليه، وكان أول أمر نتاوله (أنْ) الخفيفة المفتوحة، ثم (أنَّ) الثقيلة المفتوحة، ثم (إنَّ) الثقيلة المكسورة، ثم (إنْ) الشرطية وأخواتها، ثم (الذي)، ثم الاستفهام، مع التمثيل لما يذكره إذا كانت المواضع كثيرة الورود في القرآن، وإذا كانت قليلة معدودة بين عدها ثم يذكرها كقوله: (أنْ) يبتدأ بها في أربعة مواضع...و لا يُبتَدأ: بــ(أنَّ) من الثقيلة المَقْتُوحَة.نحو: ﴿وَاعَلْمُوا أَنَّمَا غَنِمَتُم ﴾ و ﴿أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّه ﴾، ... و(الذين) يبتدأ بها في أربعة مواضع.وهكذا.

وتحت عنوان (فصل في الهجاء) ذكر جملة من الحروف التي رسمت في القرآن منفصلة في مواضع، ومتصلة في مواضع أخرى، منها: (ألا، ومما، وإنما، وكلما، وعما، وفيما..وغيرها) وبين فيه ما كتب بالتاء والهاء في نحو (نعمة، ورحمة، وامرأة، وكلمة، ولعنة، ومصيبة، وشجرة، وجنة... وغيرها). ذاكرا المواضع التي هي أقل وروداً من ضدها.

وفي الفصل الثالث، عمد إلى ذكر قواعد عامة معتمدة على علم النحو العربي، تعين القارئ على معرفة المواضع التي لا يجوز عليها الوقف إذا لم تستوف الشروط، كقوله: فلا يجوز الوقف على المبتدأ دون خبره، ولا على الفعل دون الفاعل، ولا على الفاعل دون المفعول... ولا على ما قبل الخاص، ولا على ما قبل التصيير، يعني التمييز، ولا على ما قبل المصدر... إلخ.

وبيّن في الفصل الأخير أنواع الوقف وجعلها على ستة أضرب، هي: وقف التمام، والحسن، والكافى، والسنة، والبيان، والتمبيز.

ثم أشار في الخاتمة إلى أن في هذا العلم أشياء لا تُعْلَمُ إلا بالرجوع إلى الرجوع إلى هذه المؤلفات لمن أرد الاستزادة من هذا العلم.

وبيّن مقصدَه من وضع هذا الكتاب فقال: " إذ المقصود منه بيان[أهميته للقارئ (٢٠٠)، ليحتُّه على طلب غيره من الكتب، إذا عَلِمَ هذه الجملة واحتاج إلى تفسير ها تطرق إلى المؤلفات (٦١) /٣٨ظ/ التي ذكرناها في هذا العِلْم، وما تُشبِّع القولُ فبه".

ثم إنّ مادة الكتاب ليست مجرّد سرد، وإنما اشتمات علي تحليل وتعليل وشخصية المؤلف فيها بارزة، فقد خطأ بعض العلماء فيما ذهبوا إليه وصحح أقوالهم، كما فعل مع شيخه منصور بن أحمد بن إبراهيم العراقي، فقال: قال العراقي: (إلا) في جميع القرآن يُبْتَدَأُ بها، استثناءً كانت أو شرطًا؛ لأنها في معني الشَّرط. وليس بصحيح، فإنّها ليست في معنى الشَّرط، وإنِّما الصَّحيحُ أنْ بُقالَ: إلاَّ إذا كانت بمعنى الاستثناء المنقطع.

وردّ قولاً من أقوال الكسائي، وبينّ وجه الصواب فيه، وخالف نافعاً المدني ونُصيراً تلميذ الكسائي في بعض ما يقفان عليه، مؤيداً قوله بالدليل. بل بلغ به الأمر إلى زيادة أشياء لم يسبق إليها، فقد زاد موضعاً من مواضع جواز الابتداء بــ(النين)، على ما نكره المتقدمون عليه، فقال، بعد أن فرغ من نكر مواضعها وأقوال العلماء

(٦٠) زيادة يقتضيها السياق.
 (٦١) في الأصل: المؤلفة. وما أثبتناه أنسب للسياق.

فيها: "قُلْتُ: وأنا أزيدُ: ﴿ الَّذِينَ يُنْقِقُونَ أَمْوَ الْهُمْ فِي سَيلِ اللَّهِ ﴾ (٢٦٢)، في قِصنةِ عثمانَ عَلَيْهِ.

## مصادر المؤلف في كتاب الوقف:

لم يذكر أبو القاسم الهذلي المصادر التي استقى منها مادة كتابه، ولكنه ذكر في خاتمته عشرة علماء ممن ألفوا في الوقف والابتداء، مما يؤكّد اطلاعه على كتبهم وتأثره بها، ولا سيما أنه ذكر أقوال بعضهم في ثتايا كتابه وردّ عليها، وهو لاعلماء الذبن ذكرهم:

- ۱- نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم المدني، المقرئ المشهور، ت
   ۱ ۲۷هـ.
- ۲- نصير بن يوسف بن أبي نصير الشيرازي، أبو المنذر صاحب الكسائي،
   ت ۲٤٠هـ.
  - ٣- العباس بن الفضل الرازي، ت ٣١٠هـ.
  - ٤- محمد بن عيسى بن إبراهيم المقرئ، ت ٢٥٣هـ.
  - أبو حاتم السجستاني، سهل بن محمد، ت ٢٥٥هـ.
    - ٦- ابن الأنباري محمد بن القاسم، ت ٣٢٨هـ.
    - ٧- الأخفش الأوسط، سعيد بن مسعدة، ت ٢١٥هـ.
      - ٨- ابن مهران، أحمد بن الحسين، ت ٣٨١هـ.
  - ٩- ومنصور بن أحمد بن إبراهيم، أبو نصر العراقي، ت ٤٦٥هـ.
    - ١- الزعفراني، الحسين بن مالك، أبو عبد الله.

## مَنْهَجُ التَّحقيق

- حررَّرت النَّصَّ على وقق قواعد الإملاء المعروفة اليوم، مع الإشارة إلى الخطأ في الهامش عند وروده أوّل مرة فقط.
  - ضبطت النص وسع الطاقة ليكون أقرب للفهم.
- ربما اقتضى سياق الكلام أن أضيف بعض الكلمات في المتن بين معقوفتين حتى يستقيم المعنى، مع الإشارة إلى ذلك.
  - خرّجت جميع الآيات القرآنية والأحاديث والآثار الواردة في النّص، ليسهل الرجوع إليها والوقوف عليها.
    - ترجمت للأعلام النين ذكروا في الكتاب ترجمة مختصرة.
- بذلت جهدي في توثيق مادة الكتاب من المصادر المختصة الأصيلة في كل فن.
  - عرقت بالمصطلحات التي تحتاج إلى بيان وإيضاح.
  - استعملت بعض المصطلحات والرموز في المتن، ودلالتها كالآتي:
    - [] لحصر الزيادات.
    - / او/ للدلالة على بداية وجه الورقة الأولى، وهكذا.
    - / اظ/ للدلالة على بداية ظهر الورقة الأولى، وهكذا.
      - ﴿ ﴾ لحصر الآيات القرآنية الكريمة.

## وصف المخطوطة المعتمدة في التحقيق:

اعتمدت في تحقيق هذا الكتاب الموسوم بـ (كتاب الوقف) على نسخة فريدة من كتاب (الكامل)، محفوظة في رواق المغاربة بالأزهر، تحت رقم(٣٦٩) مغاربة، نقع في (٢٥١) ورقة، في كل صفحة (٢١) سطرا، وفي كل سطر (٢١-١٥) كلمة، فرغ منها ناسخها علي بن محمد الفرغاني، يوم الأحد، وقت العصر، في الحادي عشر من صفر، سنة (٤١٥) للهجرة، سقطت أوراق يسيرة من أولها ذهبت معها المقدمة وشيء من مادة الكتاب.

وكتاب الوقف يلي كتاب العدد مباشرة، ويقع في خمس ورقات تقريباً، يبدأ قبل نهاية الورقة رقم (٣٨).

معيرود والمفاسط الديطول كماب العقف بينات القواتي المقالم المادي المعابد العاد المواد بين المعابد المعابد المعابد المعابد المعابد المعابد المعابد المعابد المنافض المن

والحرا والمفسروا لحك والمستابه ولمبتر بوللال والمرام وببزما بفنض الرحب والعذاب ولعدا روى عزالصابه انهر قالوا عان الانتاط القارك ايه رحمة بابه عذاب على ابفتضيه حكاسه نعالى والوفف احب الفزارة متخدبه ببن الساكن والمنزو الانزي انه لابيت الساكن ولابه فف على عزد وانحا والعفف الروع والاشام وليس بخركة تامية ويتجنب العفنعل بهُ هر مسل فيله عزوجل فبعث وبمنت كل منه عزايًا وقالت البهور عديد" ولعتد كفزالان فالوا وبتذك الاسمع كذك مبين وبتزك فتالوا بوسف ولابقف على جما وببتذك والحصنات وانحان مبيز ور-احتابه فلابسع قول الجهال ومزلا بعلم إذا الوافف لاي اواما ان كوزعالما افاقلافان كانعالما فلمان فف وكلع ضع يبن لم معتا وهذا هو واحب العصروان كاف اقلافلسوله أن بعد والمعقل ولما جُزن يغَز ته وها بهارجك هروك عامل ف معابسه فطلب استنسق ف ما مدعلى الحسب الحين عال و المنافق الما المنافق الما المنافق الما المنافق الما المنافق والما المنافق الما المنافق الما المنافق الما المنافق ال بضبطعت فطلب المباهات فسالن ان ففت على عرض كف سنرى فغلث الان ففت على فيعت كيف منزدك العلم مين حيف مدرى فقلت الله بغف الوجم على السامع فيوتد ككا في الفضد ابر العه افت الحاف الرحم بعود كبلا بنو يقل السامع معم الأخو فقال لحطاث في الجواب وعاد في فله المرا فقلت افد فتحك المدمل شنغل المواوالكبر فقال المحاابها الخاصرف لعلما الالجلك الغوية وعلماها فقالصاحب الملس الفاض اب سلمان واود رافرا لجن و كل علم ولك فقال المجد اذا وقف على عزيز ولت فالمدواذا وفف على فعث فلت لِلهُ عُوانًا والدفقت على مبيز قلد القناول

## الورقة الأولى من المخطوط

فول يعروص فال بقوله والخامس وفف البيان حادوي عن افعو نصبر بعاد الموقف على لانها المن عمله دات العاد نعنًا وحعلوالم م قسلة اورجلاومز حعل ذات العياد نعنالم بقف وهسكنك تروحيرا على في لهما فيعد لل الوصيد للوالدر والا في بير منعلقة الماد الورش of sealist among be planted the belling and of the لاوصيه لوان اوعصصة والسادس وفف المينز كاذ كافي لفرزين مااخنص به الرسول صلى الله على وسلم صل النوفير وما احتض به الله تعالى م النبسي والحسر فلد السيم مست سنًا ومرعرف إنه الجمله فاسر عليها ولابد مزاسبا برجع فيهال الاستناد لمقلم عنولته لان عامر عالم الا فدهنف فالوفف والاستراكنافع ويصبه والعباس والعفنال لزاري وبزعبسي والحامر والانبارك والزعفران والاخفش وابرعمان والعراق وانا فعنه زاالكاب فيال و ذلك فلبنامل درة الوقف ف والجامع مست ف وفف الفقها والصوفيه والمتكلين والقرا واهل المعاد مسل قول الشافع فللجناح وببندي علبه انبطوف بهما وفالم معالهم عبر الح كابن سيرن عيره جن قرا والموالح والعرة ليم وفالما للعرفة والو الله وربما قالول وهو فؤل لمتكله ع السيرات وللارض فول لعل لمعان ب جهركر وفاللنا بله وهواسه فالسمان وماحكي راغول بذالكرسي فعدد ا وفافها الله لا اله الا هو الح البيوم وسنبسد ذلك مبرياهنا كابوابًا مرادات تعلم عليطالقها والشونا المصده الجسله فيصذا الكناب ليلانخليه مزعلم الوقف والاستدا وجعلناها كافقها المعصور مند سار المحد علطاب عيره مزالكنز إداعهم فالجله وكحناج المنسبرما نطرق اللمولف

التى خراها فه خاالعلم و مانتُ مع العول فيه إذ المعضود مند بيان الفزائد و ٢٨ الروانات والمديد في طالبه للنبرات منه وحضله وها خاجر الحول

الورقة الثانية من المخطوط

## /٣٣ظ/ بسم الله الرحمن الرحيم

اعلم أنَّ المَقَاطِعَ والمبَادِئَ (۱۲)، عِلْمٌ مُقْتَقَرِ إليهِ، يُعْلَمُ بِهِ الفَرْقُ بِينَ المَعْنَيينِ المُتَقَارِيَيْن، والاَيْتَين المُتَقَارِيَيْن، والحُكْمين المُتَقَارِيَيْن، وبينَ المُتَقَارِيَيْن، وبينَ المُتَقارِيَيْن، وبينَ المُتَقارِيَيْن، والمُحْمَل والمُقسَر، والمُحْمَم والمُتَشَابِهِ، ويُميِّزُ بينَ الحلال والحرَام، وبينَ ما يَقْتَضِي الرَّحْمَة والعَذَابَ.

ولهذا رُوِيَ عن الصَّحابَةِ أَنهَم قالوا: يجَبُ أَنْ لا يَخْلِط القَارِئُ، آية رَحْمَةِ بآيةِ عَذَابِ، على مَا يَقْتَضيهِ حُكْمُ اللهِ تَعَالى (٦٣).

و الوقفُ: أَدَبُ القُرآنِ؛ ويُمنَيَّزُ بِهِ بِينَ السَّاكِنِ و المُتَحَرِكِ. أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يُبْتَدَأُ بِسَاكِنِ وَلَا يُوقفُ عَلَى مُتَحَرِّكٍ - وَإِنْ جَاءَ في الوقفِ الرَّوْمُ (١٠) و الإِشْمَامُ (١٠)، وليس بِحَرَكَةٍ تَامَّةٍ - ويُتَجَنَّبُ الوقفُ على ما يُوهِمُ (٢٦)، مِثِل قَولِهِ وَجَلَّل:

﴿فَبَعَثَ﴾، ويبتدئ: ﴿اللَّهُ غُرَاباً ﴾ (المائدة ٣١).

(٦٢) يعني علمَ الوقف والابتداء،ويعبر عنه أيضا بالقطع والانتناف.وللوقوف على أهمية هذا الباب من العلم وضرورة تعلمه. ينظر: الوقف والابتداء ٢٠٨/١، والمكتفى في الوقف و الابتداء ٢٠٨/١، والمكتفى في الوقف و الابتداء ٢٢١، والإتقان ٢٢١/١

<sup>(</sup>٦٣) في هذا القول إشارة إلى حديث الأحرف السبعة الذي رواه غير واحد من أصحاب السنن كالإمام أحمد في مسنده ٥/٤، ٥٥، وابن أبي شيبة في مصنفه ١٣٨/٦، و البيهقي في سننه ١٣٨٤/٢، وتمامه في مصنف عبد الرزاق ١٣٨/١(( كلها شاف كاف ما لم تخلط أية رحمة بأية عذاب، أو آية عذاب بآية رحمة.)) وفي المصادر المتقدمة (ما لم تختم) بدل ( ما لم تخلط). وذكر أبو عمرو الداني هذا الحديث في كتابه المكتفى ص ٢،وعلق عليه فقال: (( فهذا تعليم التمام من رسول الله، ﴿ عن جبريل الله الله الذهره دال على أنه ينبغي أن يقطع على الآية التي فيها ذكر النار والعقاب،ويفصل مما بعدها أن كان بعدها أيضا إن كان بعدها أيضا إن كان بعدها ذكر النار والعقاب،).

<sup>(</sup>٦٤) هو تضعيف الصوّت بالحركة حتى يذهب معظمها، فيسمع لها صويت خفي يدركه الأعمى بحاسة سمعه، والبصير بحاسة بصره، ويستعمل في الضم والكسر، سواء إعرابا أو بناء، ما لم يمنع من ذلك مانع. المعضع ٢٠٨

<sup>(</sup>٦٥) هو صم الشفتين مع انفراج بينهما من غير صوت،ولا يكون إلا في المرفوع والمضموم، يراه البصير دون الأعمى. ينظر: التحديد ٩٦، والموضح ٢٠٩، والتمهيد ٧٣.

<sup>(</sup>٦٦) يعني الوقف الذي لا يعرف المراد منه، ويعرف عند العلماء بالوقف القبيح، إذ أقسام الوقف المعتبرة عندهم ثلاثة أقسام: تام مختار، وكاف جائز، وقبيح متروك. ينظر: المكتفى فى الوقف و الابتدا ٧، ١٣،

و ﴿قَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ﴾ [ويبندئ: ﴿ابْنُ اللهِ ﴾] (١٧) (النوبة ٣٠). و ﴿لَقَدْ كَفَرَ النَّذِينَ قَالُوا ﴾، ويبندئ: ﴿إِنَّ اللَّهَ ﴾ (المائدة ١٧). و هكذا ﴿مُبِينِ ﴾، وبيندئ: ﴿اقْتُلُوا يُوسُفَ ﴾ (يوسف ٨، ٩).

و لا يَقِفُ على ﴿ رَحِيماً ﴾، ويبندئ: ﴿ وَ الْمُحْصِنَاتُ ﴾ (النساء ٢٣، ٢٤).

وإنْ كان ﴿مُينِ ﴾ و ﴿رَحِيماً ﴾ آخر آيةٍ، ولا يُنتَّعُ قُولُ الجُهَّالِ، ومَنْ لا يَعْلَمُ.

إذا الواقِفُ لا يَخْلُو: إِمَّا أَنْ يَكُونَ عَالَمِاً، أَو نَاقِلاً. فَإِنْ كَانَ عَالَمِاً: فَلَهُ أَنْ يَقِفَ فِي كُلِّ مُوضِعٍ يُبِينُ له معنى، وهذا هو واحدُ العَصْرِ. وإِنْ كَانَ ناقِلاً: فَلَيْسَ لَـــه أَنْ يَعْدُو الْمَقُولَ.

ولماً جُرْتُ بِغَرْنَة (٢٦)، وكانَ بها رجُلٌ هَرَوي يُّ (٢٦) جَاهِلٌ في معانيه (٢٠)، فطلبَ أَنْ يَنَسَوَّقَ (٢١)، والسمهُ علي بن الحسين الجوزجاني (٢٢)، ولكنَّهُ ادَّعَى الأدَبَ، وقرأ بهرَاةً (٢٢) على الشَّيخ إسماعيلَ القُرآنَ، كَثيرَ الوقْتِ، ولم يَصْبُطْ عنه، فطلبَ المُبَاهاة (٢٤) فسألني: إنْ وقَقْت على ﴿عُرَيْرٌ ﴾ كيف يُبتدأ؟ أو إنْ وقَقْت على ﴿فَبَعَثَ ﴾ كيف بيندأ؟ أو على ﴿مُينْ ﴾ كيف بيندأ؟

مجلة الشريعة والقانون

<sup>(</sup>٦٨) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٦٨) قَالَ ياقُوت: ((وغزَنة مدينة عظيمة وولاية واسعة في طرف خراسان،وهي الحدّ بين خراسان والهند... وقد نسب إلى هذه المدينة من لا يعدّ ولا يحصى من العلماء)) معجم البلدان ٢٠١/٤.

<sup>(</sup>٦٩) نسبة إلى هراة، بلدة في أفغانستان.

<sup>(</sup>٧٠) يعني في معاني الوقف والابتداء.

 <sup>(</sup>٧١) كذا رسمت في الأصل وعلى الواو شدة، وعرضتها على أستاذنا الدكتور حاتم صالح الضامن،
 أمد الله في عمره، فأقرها وقال: كأن المراد عرض البضاعة العلمية.

<sup>(</sup>۷۲) لم أقف على ترجمته.

٧٣) قال ياقوت: ((هراة: بالفتح، مدينة عظيمة مشهورة من أمهات مدن خراسان، لم أر بخراسان عند كوني بها في سنة ١٧٠ مدينة أجل ولا أعظم ولا أفخم ولا أحسن ولا أكثر أهلا منها، فيها بساتين كثيرة ومياه غزيرة وخيرات كثيرة،محشوة بالعلماء، و مملوءة بأهل الفضل والثراء، وقد أصابتها عين الزمان، ونكبتها طوارق الحدثان، وجاءها الكفار من التتر فخربوها حتى أدخلوها في خبر كان، فإنا لله و إنّا إليه راجعون وذلك في سنة ١٨١)) وكذا حالها اليوم، فلا حول ولا قوة إلا بالله.

<sup>(</sup>٧٤) رسمت في الأصل بالتاء المبسوطة.

فقلت: إنْ لم يُخَفِ الوَهْمُ على السَّامِع، فَيُئتَدأ كما في القِصَّةِ: ﴿ابْنُ الله ﴾. ﴿ اقْتُلُو ا ﴾، و إنْ خَافَ الوَهُمَ يعودُ ؛ كيلا يَنُوهَّمَ السَّامِعُ معنى الآخر (٥٠).

فقالَ: أخطأتَ في الجَوابِ. وعادتي قِلَّهُ المررَاءِ(٢٦)، فقات: أفِدْني يَرْحَمُكَ اللهُ، ولم أَشْتَغِلْ بِالمِرَاءِ و الكِبْرِ.

فقالَ: اسْمَعُوا أَيُّها الحاضرِ ونَ، لِتَعْلَمُوا أَنْ لا أَجِد كَالْغَزِنْةِ وعَلَمَائِها. فقالَ صاحبُ المجلس، القاضي أبو سليمان داو د بن محمد الجوز دي(٧٧٠): لِيُعْلَم قُولُكْ. فقالَ الرَّجَلُ: إذا وَقَفت (٧٨) على: ﴿عُزَيْرٌ ﴾، قلت: (نَبِيُّ اللهِ ). وإذا وقفت على:﴿فَبَعَثَ﴾، قلت: ( لله غُر ابأ). و إن وقفت على (مُدين)، قلت: (أَتَقَنُّلُوا /٣٤ لِلهُ يُوسُفَ).

قلتُ أنا: كأنَّ اللهَ لبس له إلاَّ غُر ابِّ و احدٌ (٧٩)، كأنَّ الباعِثَ غيرُ اللهِ، و لو كانَ كذلك لقالَ الله: غرابٌ. يَرْتَفِعُ بما عادَ من الصَّقةِ.

ثم قلتُ: إذا قلتَ: نبيُّ اللهِ. فقد صدَقَتِ البهودُ؛ لأنَّا نحن نقولُ: إنَّ عُزَبْسِ (^^) نَبِيُّ اللهِ، واللهُ تَعَالَى كَدَّبِهِم بقولِه: ﴿ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَقْوَاهِهِمْ بُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ ﴾ (التوبة ٣٠).

ثم قلتُ: اللهُ بقولُ فيما يُقُوِّهُ بِهِ إِخْوَةَ بُوسُفَ: ﴿ اقْتُلُو ا بُوسُفَ ﴾. وأنت تَـسْتَقْهمُ! مِمَّنْ اسْتَقْهَمُو ا؟ مِنْ أبيهم أمْ مِنْ بَعْضيهم؟! فَبُهِتَ وانقَطْعَ، وأُخْرِجَ من المجلسِ، وظنَّ أنّه أتى بشيء، فصار وبالأعليه هذا، لقلة عِلْمِهِ.

نهى ابن الأنباري عن الوقوف في مثل هذه المواضع، ثم قال: (ولو وقف واقف على هذا لم يلحقه مأثم (Yo) إن شاء الله، لأنَّ نيَّته للحكاية عمنَّ قاله، هو غير معتَّقد له). إيضًاح الوقف والابتداء ١/٥١/١

<sup>(</sup>Y7) (YY)

<sup>(</sup>YA)

اي. الجس. لم أقف له على ترجمة. في الأصل: وقف. وهو سهو من الناسخ والله أعلم، ينظر: ما بعدها بقليل. في الأصل: واحدة. والصواب ما أثبتناه، لأن الغراب مذكر. كذا ورد في الأصل، ووجهه أنه أبقاه مرفوعا على الحكاية، إذ موضعه الرفع في الآية الكريمة.

واعلمْ أنَّه يقعُ التمبيزُ في الوقف، وإنْ كانَ في الإعرابِ لا يجوزُ (١١)، كقولهِ تَعَالى: ﴿وَتُوفَوِّرُوهُ ﴾ (الفتح ٩)، يقفُ لِيُفَرِّقَ بينَ ما يجبُ للرَّسُولِ، وبينَ ما يجبُ شهِ، إذ (٢٦) التسبيحُ لا يجبُ إلا له.

و هكذا ﴿ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ ﴾، ثم يبتدئ ﴿ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (التوبة ٦١). وشبيه ذلك كثير.

و هكذا يَقِفُ على: ﴿قَالَ﴾، ثم يبتدئ: ﴿اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وكِيلٌ ﴾ (يوسف٦٦)، يُميِّزُ بينَ ما ارتَقَعَ بالمبتدأ وبينَ الفعلِ.

قال عَلَقَمَةُ (<sup>۸۳)</sup>: قال ابنُ مسعود (<sup>۱۲)</sup>: العددُ مسامیرُ القرآنِ (<sup>۸۰)</sup>. وأنا أقولُ: الوقفُ مسامیرُ القرآنِ ودُسُرُهُ (<sup>۸۱)</sup>.

قال أبو حاتم (٨٧): مَنْ لم يَعْلَم الوقف، لم يَعْلَمْ ما يَقْرَأ.

قال عليّ (٨٨) على التّر تيلُ (٨٩) معرفة الوقوف، وتحقيقُ الحروف.

مجلة الشريعة والقانون

<sup>(</sup>٨١) نبه بهذه العبارة إلى أنه أراد المعنى اللغوي لكلمة (التمييز) وليس المعنى النحوي، إذ لا يصح أن تعرب (وتوقروه)تمييزا.

<sup>(</sup>٨٢) في الأصل: إذاً. وما أثبته أنسب للسياق.

<sup>(</sup>٨٣) هو علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك بن علقمة بن سلامان النخعي، أبو شبل الكوفي، فقيه العراق، أدرك الجاهلية والإسلام، روى عن أبي بكر وعمر ولازم ابن مسعود، رضي الله عنهم أجمعين، ت
٢٦هـ، في الأصح. الطبقات الكبرى لابن سعد ٦/٦، وطبقات خليفة ٢١٤٧، والإصابة في تمييز الصحابة 0/٣٦.

<sup>(</sup>٨٤) عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب ...ابن هذيل، الصحابي الجليل، ت ٣٢ه.... الطبقات الكبرى / ٨٤) عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب ...ابن هذيل، الصحابي الجليل، ت ٣٨٤/٣

<sup>(</sup>٨٥) ذكر المؤلف هذا الأثر منسوبا لابن مسعود في بداية كتاب العدد أيضا، ولم أقف عليه عند غيره.

<sup>(</sup>٨٦) تعددت أقوال العلماء في تحديد معنى هذه الكلمة، وذكر الفراء أنها تعني: مسامير السفينة وشُرُطُها التي تشدُ بها. معانى القرآن ١٠٦/٣، وتاج العروس مادة(دسر).

<sup>(</sup>AV) سهل بن محمد السجستاني، اللغوي المعروف،تُ ٢٥٥هـ، ينظر مصادر ترجمته مرتبة ترتيباً زمنياً في مقدمة كتابه المذكر والمؤنث، ولم أقف على قوله هذا.

<sup>(</sup>٨٨) الْخَبْرُ في كتاب التمهيد في علم النَّجويد ١/٥٥، ٦٠، والْإِنقان ٢٨٢/١.

<sup>(</sup>٨٩) في الأصل: التنزيل، وهو تصحيف من الناسخ. وما أثبته من المصدرين المتقدمين.وسبق أن ذكره المؤلف في بداية كتاب التجويد على الصواب.

وهذا القرآنُ نَزَلَ باللغةِ العربيةِ، والوَقْفُ والقَطْعُ مِن حِلْيَتِها. فإذا الوقفُ: حِلْيةُ التِّلاوةِ، وتَحْلِيَهُ الدِّرَايةِ، وزينَهُ القَارئ، وبَلاغَهُ التَّالي، وفَهْمُ المُسْتَمِع، وفَخْر للعالم.

إذا تَبَتَ ذلكَ، و لابُدَّ من معرفة ما يُبتَدأ به، ويُوقف عليه؛ اعلم أنَّ:

## (أنْ) يُبتَّدَأُ بها في أربعة مواضع:

- قوله: ﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ ﴾ (البقرة: ١٨٤).
- ﴿وَأَنْ تَعْقُوا أَقْرَبُ ﴾ (البقرة: ٢٣٧). ﴿وَأَنْ تَصِدَّقُوا ﴾ (البقرة: ٢٨٠)
- ﴿ وَأَنْ تَصِيْرُوا خَيْرٌ لِكُمْ ﴾ (النساء: ٢٥). لأنَّ معناها المبتدأ، وغيرُها (٩٠) لا ستدأ سها.

و اخْتُلُفَ في قُولِهِ: ﴿ وَأَنْ يَسْتَعْفِقْنَ ﴾ (النور: ٦٠).

## ولا يُبْتَدَأ: بـ (أنَّ) من التَّقيلة المَقتُوحَة.

- نحو: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمِنُمْ ﴾ (الأنفال: ٤١) و ﴿ أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ ﴾ (التوبة: ٦٣). ويُبْتَدَأُ بِإِنَّ) التَّقيلةِ المكسورةِ؛ إلاَّ في مَو اضعَ الإبهامِ:
- قُولُهُ تَعَالَى: / ٣٥ و / ﴿ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قُولَ الَّذِينَ قَالُو ا ﴾، ثم يُبِتَدأُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ ﴾ (آل عمر ان: ۱۸۱).
- وقُولُهُ: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا ﴾ في المائِدَةِ، في الثَّلاثَّةِ المواضِعَ (١٧، ٧٧، .(٧٣
- و هكذا قُولُ اللهِ: ﴿ وَاللَّهُ يَشْهَدُ ﴾، ثم يَبْتَ دِئ فيقولُ: ﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ ﴾ (المنافقون: ١).
  - و هكذا ﴿نَشْهَدُ﴾ (١٩١) ثم يَقُولُ: ﴿إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ ﴾ (المنافقون: ١).

(٩٠) أي في غير هذه المواضع.
 (٩١) في الأصل: يشهد. وما أنبتناه من المصحف الشريف.

العدد الرابع والثلاثون – ربيع الثاني ٢٩٤١هـ - إبريل ٢٠٠٨م

وهكذا ﴿نَعْلَمُ (٩٢) إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ ﴾ (الأنعام: ٣٣). وشبه ذلك.

و (إنْ) الشَّرَطُ (٩٣): يجوزُ الابتداءُ بها (٩٤)؛ لأنَّ الشَّرْطُ يأتي صَدْرَ الكلام (٩٠).

و هكذا: (مَنْ، ومَهْمًا، وأينَما، وأينَ، وكيفَ، وأنَّا، وحيثُ)؛ لأنَّ فيها كلِّها معنى الشَّرطِ (۹۲).

و ﴿ أَيُّما ﴾ (٩٧) (القصص ٢٨)، و ﴿ أَيِّامًا ﴾ (الإسراء ١١). إلا في مَواضعَ ثُؤَدِّي إلى الحَال، نحو قولِهِ: ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيثُ يَجْعَلُ رِسَالاتِهِ (٩٨) ﴿(الأنعام: ١٢٤).

## و(الَّذينَ): يُبتَدَأُ بها في أربعة (٩٩) مواضع:

- في البقرة (١٢١) ﴿ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَه ﴾.
- وفي الأنعام ﴿ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ ﴾ موضعان: (٢٠، ٨٩).
  - (النين يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ) في المؤمن (٧) (١٠٠).

وقد زادَ المتأخِّرونَ ثلاثة مواضعَ في البقرةِ، لاختلاف القَصمَس، وهو قوله: ﴿ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِ فُونَهُ ﴾ (١٤٦). ﴿ الَّذِينَ يُنْقِفُ وِنَ أَمْ وَ اللَّهُمْ بِاللَّيْ لَ ﴾ (٢٧٤). ﴿الَّذِينَ يَأَكُلُونَ الرِّبا﴾ (٢٧٥)، في قصة نقيف، وعلى بن [أبي] سلام (١٠١).

مجلة الشريعة والقانون

اثبتناه من المصحف الشريف. علوقوع غيره، أي أن يتوقف الشاني على الأول. المقتضب ٤٦/٢، ظر: معاني النحو ٤/٢٣٢. وفي كتاب الله ١١٢. (9 Y) (9 Y)

<sup>(9 £)</sup> (9 0) (9 7) على هذه الحروف أن تستعمل في الاستفهام، وقد تفيد الشرط إذا توفرت فيها بعض على هذه الحروف أن تستعمل في الاستفهام، وقد تفيد الشرط إذا توفرت فيها بعض لل ينظر: الكتاب ١٦٣٥، ٥٩٥. مل: أي. وما أثبته هو الصواب والله أعلم. ينظر: ايضاح الوقف ١٣١١. بالجمهور ما عدا ابن كثير وحفص عن عاصم، ينظر: الاكتفاء ١٢٧، و المفتاح١٦٧،

<sup>(9</sup> V) (9 A)

وهي سورة غافر. وهي سورة غافر. ينظر القصة: في العجاب في بيان الأسباب ١٣٨/١، ٦٣٩، ٦٤٠، ولباب النقول في أسباب النزول ١/١٥، ١٣٧. وكتبت العبارة في الأصل: علي وبن سلام. وما أثبتناه هو الصواب، والله أعلم، اعتماداً على المصادر السابقة.

قُلْتُ: وأَنَا أَزِيدُ: ﴿ الَّذِينَ يُنْقِقُونَ أَمُوالَهُمْ فِي سَيِلِ اللَّهِ ﴾ (٢٦٢)، في قِصنَةِ عثمانَ وَلِيهِ اللَّهِ ﴾ (٢٦٢)، في قِصنَةِ عثمانَ وَلِيهِ اللَّهِ ﴾ (٢٠٢).

وزَادَ بعضهُمْ: ﴿ الَّذِينَ يُحْشَرُ وَنَ عَلَى وُجُو هِهِمْ ﴾ في الفرقان (٣٤).

قال أبو محمدِ الطبرِيُّ (۱۰۳): يحبُّ أَنْ يَصِلَ القارِئُ ﴿مَاكُولِ ﴾ (الفيال ٥)، بـ ﴿ لَإِيْلافِ قُرَيْشٍ ﴾ (قريش ١)؛ لأنَّ الكلامَ يقتَضِي تَعَلَّقَهُ بما قَبْلَهُ (۱۰۴).

قُلْتُ: هذا إذا لم يقرأ القارئ ﴿ رَبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾، على ما رُويَ عـن حمز قَ (١٠٠) و غير و (١٠٠).

ويُبِنُدأ بالاستِفهام أيضاً: لأنَّه يأتي صدر الكالم (١٠٧)، كَقُولِهِ: ﴿أَنَذا ﴾ وشبهه.

(۱۰۲) هو عثمان بن عفان، الخليفة الثالث ، ت ٣٦ هـ، قصته أنه كان من أكثر الصحابة نفقة على جيش العسرة في غزوة تبوك، هو وعبد الرحمن بن عوف، إذ تصدق عبد السرحمن بأربعة آلاف درهم، وتصدق عثمان بتجهيز من لا جهاز له من جيش المسلمين، فكانت نحو ألف بعير بأقتابها وأحلاسها، فكان ذلك سبباً لنزول هذه الآية. ينظر: زاد المسير ١٦٢١، والعجاب في بيان الأسباب ١٦٢١، وتفسير البغوي ١٣١٦، والعجاب في بيان الأسباب ١٦٢١، وتفسير البغوي ١٣٥٠، والعجاب في المناه المناه

(١٠٣) لَمْ أَعرفه. ولستُ أرى أنه محمد بن جرير الطبري؛ لأنّ رأيه في هذه المسألة على عكس ما ذكره المؤلف، فهو يرى أن اللام في قوله (لإيلاف) تفيد التعجب، وينكر أشدّ الإنكار على من قال بأنها حرف جر متعلقة بما قبلها. ينظر: تفسير الطبري ٢٠١/١٢.

(١٠٤) تعددت أقوال المعربين والمفسرين في متعلق الجار والمجرور في هذه الآية، وخير من لخصها، ممن وقفت على قولهم: ابن الجوزي في زاد المسير ٢٣٨/٩ إذ يقول: ((وفي لام (لإيلاف) ثلاثة أقوال: أحدها: موصولة بما قبلها، والثاني: أنها لا التعجب، والثالث: أن معناها متصل بما بعدها..)). وينظر: معاني القرآن للفراء ٢٩٣/٣، ومعاني القرآن للأخفش ٢/٥٨٥، والحجة في القراءات السبع ٢/١٧، وتفسير الطبري ٢٠٠/١٢.

(١٠٥) هو أبو عمارة حمزة بن حبيب بن عمارة الزيات التيمي، أحد القراء السبعة المشهورين، ت ١٥٥هـ، ترجمته في: المستنير ١/٣٣، وغاية النهاية ١/٢٦١، وقراءته في المستنير ٢/٧، والنشر ٢٩٩١،

(١٠٦) قُراً حَمْزة ُوخلف ويعقوب وأبو عمرو: بترك التسمية بين كل سورتين. ووصل السورة بالسورة من غير فصل: حمزة وخلف، ورش. ينظر: التذكرة في القراءات الثمان ٢٣/٢، والمستنير ٧/٢، والنشر ٢٥٩/١،

(١٠٧) ينظر: الخصائص ١/٣٥٢، واللباب ٥٦/٢.

العدد الرابع والثلاثون – ربيع الثاني ٢٩١٨هـ - إبريل ٢٠٠٨م

وأمَّا قُولُهُ: ﴿أَطُّلُعَ الْغَيْبِ﴾ (مريم:٧٨)، ﴿أَسْتَكْبَرْتَ﴾ (ص:٧٥)، ﴿أَفْتَـرَى ﴾ (سبأ:٨)، ﴿أَتَّخَدَّتُمْ ﴾ (البقرة: ٨٠)، ﴿أَسْتَغْفَرْتَ ﴾ (المنافقون: ٦) و ﴿أَصْطَفَى ﴾ (الصافات:١٥٣)، على قراءةِ من (١٠٨) قرأ على الاستفهام (١٠٩)، فهما ألفان: ألف الاستفهام، وألف الوصل. اجتزئ بألف الاستفهام عن ألف الوصل.

وربمًا اجتَمَعَ في الكلمةِ ثلاثُ ألفاتٍ: ألفُ استِقْهام، وقطع، وأصلٍ. نحو: ﴿ آمَنْتُمْ ﴾ في مو اضعها (١١٠). أما ألفان فكثير نحو: ﴿ آدَم ﴾، و ﴿ آمن ﴾ ، و ﴿ آتَي ﴾ . و الحكمُ في الأوَّل: لألف الاستفهام، والثاني: لألف القطع. لأنَّ الأوَّلَ متحرِّكٌ، والغَلَبَــةُ للحركة.

(إلاّ): إنْ كانَت بمعنى الشَّرْطِ، نحو: ﴿إِلاّ تَنْصُرُوهُ ﴾ (التوبة ٤٠)، و ﴿إِلاَّ تَغْفِرْ ا لِي ﴾ (هود:٤٧)، و ﴿ إِلا تَتْقِرُوا ﴾ (التوبة ٣٩). و ﴿ إِلاَّ تَصرْفٌ عَنِّسَى ﴾ (يوسف:٣٣)، الابتداءُ بها خالفَ الشَّرط لأنَّ تقديرَها الانفِصالُ، وأصلُهَا (إنْ لا)، إلا أنَّها كُتيَت مُنَّصِلَةً (١١١).

(١٠٨) في الأصل: و. وما أثبتناه أكثر ملاءمة للسياق.

مجلة الشريعة والقانون

<sup>(</sup>۱۰۹) وهم الجمهور. يَنظر: معجم القراءات ٥/٣٩، ١٢٤/٨، ٣٣٤/٧، ٤٧٣/٩. (١١٠) وردت في سورة طه آية ٧١، وفي الشعراء ٤٤.

<sup>(</sup>١١١أ) فصلًا أبوَّ عمرو الداني القول فيُّ هذه المسألة. للوقوف على مزيد من البيان والإيضاح. ينظر:

## فصل في الهجاء (۱۱۲)

- وذلك (أن لا) في القرآن متصل إلا قوله (١١٣):
- في الأعراف (١٦٩، ١٠٥) /٣٥ ظ/ أَنْ لا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ ﴾، ﴿حَقِيـقٌ عَلَى أَنْ لا أَقُولَ ﴾.
  - وفي براءة (١١٨) أن لا ملجاً .
  - وفي هود (١٤، ٢٦)﴿ وَأَنْ لا إِلَّهَ إِلاَّ هُوَ﴾، و﴿ أَنْ لا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ﴾.
    - وفى الحج (٢٦) ﴿أَنْ لا تُشْرِكْ بِي شَيئًا ﴾.
    - وفي بس (٦٠) أنْ لا تَعْبُدُوا الشَّيْطانَ ﴾.
    - وفي الدخان (١٩) ﴿وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ ﴾.
    - وفي الممتحنة (١٢) ﴿أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ﴾.
      - و في القلم (٢٤) ﴿أَنْ لَا يَدْخُلْنَّهَا الْيُومْ مَ﴾.

هذه عشر ؛ تكتب منفصلة.

- و (مسمّا) تكتب (۱۱۶) في ثلاثة (۱۱۵) مواضع منفصلة (۱۱۱):
- في النساء (٢٣) موضع (١١٧).وفي الروم (٢٨) موضع: ﴿مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾.

العدد الرابع والثلاثون – ربيع الثاني ٢٩٤١هـ - إبريل ٢٠٠٨م

<sup>(</sup>١١٢) يعني ذكر ما رسم في المصاحف من الحروف المقطوعة على الأصل والموصولة على اللفظ. كذا سماه أبو عمرو الداني في كتابه المقنع ٦٨. وسماه مؤلف كتاب البديع: باب ما رسم في المصحف من المقطوع والموصول وهذا واضح الدلالة على المراد.

<sup>(</sup>١١٣) ينظر: إيضاح الوقف والابتداء ١٤٥/١،وكتاب البديع ٢٨ وهجاء مصاحف الأمصار ١٨،٥ المقنع 1.7. المقنع 1.4. وما أثبتناه أنسب للسياق. (١١٤) في الأصل: يكتب. وما أثبتناه أنسب للسياق. (١١٥) في الأصل: ثلاث. وما أثبتناه مناسب للسياق لأن المعدود مذكر. (١١٥) كتاب البديع ٢١، وهجاء مصاحف الأمصار ٨٢، والمقنع ٦٩. (١١٦) قوله تَعَالى: ﴿ قَمِنْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمْ ﴾،ولم يذكره المؤلف اكتفاءً بموضع الروم للمماثلة.

- وفي المنافقين(١٠) ﴿مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ ﴾.
- و ﴿ إِنَّ مَا تُو عَدُونَ لَآتِ ﴾ في الأنعام (١٣٤) منفصل (١١٨).

واختلفوا في طه(٦٩)(١١٩) فمن قرأ: ﴿كَبْدُ سَاحِرِ ﴾ فهي (١٢٠) منف صلة، لأنَّ ﴿كَيْدُ﴾ خبر ﴿إِنَّ﴾، ومن قرأ: ﴿كَيْدَ﴾ (١٢١) فهي متصلِة؛ لأنهَّا كافـة مـن العمَـل، و نُصِيت ﴿ كَيْدَ ﴾ ب (صنَعُو ا ﴾ (١٢٢).

- و (كُلُّمَا دَخَلَت أُمَّة ) في الأعراف (٣٨) منفصل (١٢٣).
  - و (عَنْ مَا نُهُو ا ) فيها (١٦٦) منفصل (١٢٤).
    - و فيها ( ٠٥٠) ﴿ ابْنَ أُمَّ ﴾ مقطو عأ <sup>(١٢٥)</sup>.

(١١٨) كل ما في كتاب الله من ذكر (إنما) فهو في المصحف حرف واحد إلا هذا الحرف. ينظر:الوقف والابتداء في كتابُ الله ٤٩،و إيضاح الوقُفُ والأبنَّداءُ ٣١٣/١، وكتاب البَّديع ٢٠.

(١١٩) المقصود قوله تَعَالَى ﴿ إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِر ﴾. وهذا الخلاف ذُكِرَ في كتاب البديع ص٢٠، وفي حاشيته علق أستاذنا الدكتور غانم قدوري أنه لم يجد إشارة في كتب الرسم إلى هذا الخلاف. وهذه الإشارة تؤكد

الصّمير عائد على (ما) من قوله تعالى (إنما صنعوا). رسمت في الأصل: كيدا. وهو سهو من الناسخ والله أعلم. لأنها ليست بقراءة. ينظر: معجم (171)

قَالَ مَكَي بنُ أبي طالب في إعراب هذه الآية ﴿ إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِر ﴾ ما: اسم (إنّ) بمعنى الذي، و (كيدُ) خبرها، والهاء محذوفة من (صنعوا)، تقديره: إن الذي صنعوه كيدُ ساحر ... ويجوز في الكلام نصب (كيد) بصنعوا، ولا تضمر هاء، على أن تجعل (ما) كافة (لإنّ) عن العمل..)). مشكل إعراب القرآن (177) ٢٤/٢، وينظر: معانى القرآن للفراء ١٨٦/٢.ومن حُيثْ الوقفُ على هذين الحرفْيْن معا أو أحدَّهما قُـــالَّ ابنُ سعدان: (( كلما أمكنك أن تصيّر مكان(ما) (الذي) فقف على (إنّ)، وإن شئت على (مـــا)، وإن لـــم يمكنك فيه ( اَلَذي)، فلا تقف على (إن)، وقَفْ عَلَى (ما).. لأن (إنَ) و(ما) بمنزلة الكلمةُ الواحدة. الوقف

(١٢٣) قَالَ ابن معاذ الجهني: (( جميع ما في كتاب الله ﷺ (كلما) فهو في المصحف موصول إلا موضعين، الأول في النساء ٩٠ كل ما ردُّوا إلى الفِثنَة ، والثاني في إبراهيم (٣٤) (وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَالْتُمُوهُ ، الْأُول في النساء ٩٠ كُلُّ مَا ردُّوا إلى الفِثنَة ، والثاني في إبراهيم وكذا الأمر في كتاب المقنع ٧٤، وفيه زيادة فهذان وقعا في المصحف مقطوعين..)) كتاب البديع ٢٢. وكذا الأمر في كتاب المقنع ٧٤، وفيه زيادة ((ومنهم من يُصل التي في النساءً)).وفي مصحفُ المدينة رسم حرفُ ثَالثُ مُقطوع أيضا وهَــو قُولـــه تعالى: ﴿كُلُّ مَا جَاءَ أُمَّةً رَسُولُهَا كَذَّبُوهُ ﴾(المؤمنون:٤٤).

(١٢٤) جميع ما في كتاب الله من ذكر (عمّا) متصل إلا في موضع واحد وهو المذكور. ينظـر: المقنــع ٦٩.

(١٢٥) ورد هذا الحرف في موضعين من كتاب الله: المذكور، وفي طه٤٩، وكتب هذا الحرف مقطوعا وفي طه موصولاً. ينظر: هجاء مصاحف الأمصار ٨٥،وكتاب البديّع ٢٩، والمقنع ٧٦،.

مجلة الشريعة والقانون

 $T\Lambda T$ 

- وكُتِبَ في هود (١٤) ﴿ قُالَّمْ يَسْتَجِيبُوا ﴾، بغير نون (١٢٦)، الباقى مُنقَطِعٌ (١٢٧).
  - وكتب **(في ما)** مقطوعاً في مواضع (١٢٨):
  - في البقرة (في مَا فَعَلْنَ) موضعان (٢٣٤، ٢٤٠).
    - وفي المائدة (٤٨) ﴿فِي مَا آتَاكُمْ ﴾.
  - وفي الأنعام (١٤٥، ١٦٥) (في مَا أُوحِيَ)، (في مَا آتَاكُمْ)
    - وفى الأنبياء(١٠٢) ﴿فِي مَا الشُّتَهَتُ ﴾.
    - وفي سورة النور (١٤) ﴿فِي مَا أَفَضَنُّمْ فِيهِ ﴾.
      - وفي الشعراء (١٤٦) ﴿فِي مَا هَاهُنَا﴾.
        - وفي الروم(٢٨) ﴿فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾.
      - وفي الزمر (٣) ﴿فِي مَا هُمْ فِيهِ بَخْتَلِفُونَ ﴾
      - وفي الواقعة (٦١) ﴿فِي مَا لا تَعْلَمُونَ ﴾.

هذه أحد عشر منفصلة.

<sup>(</sup>١٢٦) يعني متصلاً، ذلك لأن نون (إن) مدغمة في اللام، ولم ترسم. (١٢٦) هجاء مصاحف الأمصار ٨٢، وكتاب البديع ٢٧، والمقنع ٧١.وجملة الباقي اثنان وعشرون موضعاً، في البقرة ٢٤، ٢٥٠، ٢٧٩، ٢٨٢، والنساء ١١، ١٢، ٢١، ٩١، ١٧٦، والمائدة ١٤، ٧٣، ٣٧، والتوبة ٥٨، ويوسف ٦٠، والكهف ٦، والنور ٢٨، والقصص ٥٠، والأحــزاب ٥، والدخان ٢١، والمجادلة ١٢.

<sup>(</sup>١٢٨) في وصل هاذين الحرفين وقطعهما خلاف بين العلماء. ينظر: المقنع ٧١، وكتاب البديع ٢٣.

- ﴿ أَم مِن ﴾: في النساء (١٢٩)، وبراءة (١٣٠)، والصافات (١٣١)، والسجدة (١٣٢)، والسجدة (١٣٢)، وربعة منفصلة (١٣٣).
- (وإن ما ) في الرعد (٤٠)، وفي الزخرف (٤١) (فَإِنْ ما نَدْهَبَنَّ)، وذكر (وَإِنْ ما تَخَافَنَ (الأنفال:٥٨). منفصلة (١٣٤).
- ﴿ الَّنْ نَجْعَلَ ﴾ (١٣٥) في الكهف (٤٨)، والقيامة (٣) (١٣٦)، تكتب بنون
- الحداقي (١٣٨): ﴿ إلا ﴿ في جميع القرآنِ يُبِنَدَأُ بها، استثناءً كانت أو شرطا؛ لأنها في معنى الشَّرط. وليس بصحيح، فإنها ليست في معنى الشَّرط، وإنِّما الصَّحيحُ أَنْ يُقالَ:

إلاَّ إذا كانت بمعنى الاستثناء المنقطع (١٣٩)، كقوله: ﴿لِئَالاَ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَـ يَكُمْ حُجَّةٌ إلاَ ﴾ (البقرة ١٥٠).

(١٢٩) آية رقم ١٠٩،وهي قوله: ﴿ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلاً﴾.

(١٣٠) هَي سُورَة الْتُوبَّةِ،والحرِفُ فِي الآية َ ٩ ِ ١ ﴿ أُمْ مَنْ آَسَّسَ بُنْيَانَهُ﴾.

(١٣١) الحرف في الآية ١١﴿فَاسْتَقْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلَقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا﴾.

(١٣٢) هي سورة فصلت، وتسمى حم السُجدة، و الحرف في الآية(٤٠) ﴿أُم مَّن يَأْتِي آمِناً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾

(١٣٣) هجّاء مصاحف الأمصار ٨٦، والمقنع٧١، وكتاب البديع٧٧.

(١٣٤) نصت المصادر على قطّع حرف الرعد فقطّ. قال ابن معاذ الجهني: (( وجميع ما في كتاب الله تعالى من ذكر (وإما) فهو بغير نون إلا في سورة الرعد فإنه وقع في المصحف بالنون)) كتاب البديع ٢٧، وينظر: المقنع ٦٨.

(١٣٥) في الأصل (يجعل) بالياء، وليس فيها قراءة، ولعله سهو من الناسخ.

(١٣٦) وهي قوله تَعَالَى: ﴿ أَلَنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ ﴾

(١٣٧) هجآء المصاحف ٨٢،وكتاب البديع ٢٦، والمقنع ٧١.

(١٣٨) هو منصور بن أحمد بن إبراهيم، أبو نصر العراقي،ت ٢٥هـ، من شيوخ المؤلف، قرأ عليه كتابه الإشارة في القراءات العشر. ينظر: غاية النهاية ١/٣١، ومناهل العرفان ٢٤٢/١.

(١٣٩) أراد المؤلف أن ينبنه بهذا القول إلى أن (إلا) التي هي كلمة واحدة لا تفيد الشرط، أما التي تفيد الشرط فهي المركبة من (إن) الشرطية، و (لا) النافية، و هو ما نبه عليه ابن هشام بقوله: ((ليس من أقسام (إلا) التي في نحو ( إلا تنصروه فقد نصره الله) وإنما هذه كلمتان: إن الشرطية و لا النافية، ومن العجب أن ابن مالك على إمامته ذكرها في شرح التسهيل من أقسام (إلا). (مغني اللبيب ١٠٠).

مجلة الشريعة والقانون

وقوله: ﴿ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ ﴾ (النساء: ٩٢).

و قوله: ﴿ لَا تَبَعْثُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَّ ﴾ (النساء: ٨٣).

وقوله: ﴿ وَلا رَطْبِ وَلا يَابِسِ [ إلاّ] (١٤٠٠) (الأنعام: ٥٩).

الوقفُ على هذه المواضع: مُستَحَبُّ، والابتدَاءُ (بإلا):صحيحٌ.

واختُلِفَ في قولهِ: ﴿إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ في النَّين(٦)، والعصر(٣) /٣٦و/ فمن ردَّ ﴿الإِنْسَانَ﴾ إلى آدَمَ: وَصَلَ (١٤١)، ومن رَدَّهُ السي غيره: قَطَعَ؛ لأنَّ مَعْنَاهُ ( ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

قال الشَّاعر (١٤٣):

لْعَمْرُ أبيكَ إِلاَّ الْفَرِ قُدانِ. فكلُّ أخ مفارِقُهُ أخو هُ

وقال الآخر (١٤٤):

ما بالمدينةِ دارٌ غيرٌ واحِدَة دار ُ الخليفةِ إلا دار مروان

بعني و لا دار مر و ان، و لا الفَر قُدان.

(١٤٠) سقطت من الأصل،وهي موطن الشاهد لذا أضفتها من المُصْحَف الشريف.

العدد الرابع والثلاثون – ربيع الثاني ٢٩٤١هـ - إبريل ٢٠٠٨م

<sup>(</sup>١٤١) ممن ذهب إلى أن المرآد بلفظ (الإنسان) هنا في هذه الآية، آدم وبنيه: مجاهد. وكذا فسرها قتادة في غير هذه الآية، وذهب الجمهُور إلى أن المراد بها جُنس الإنسان وهم الناس. والقولان عند الطّبري ليسا ببعيدين من الصواب، لاحتمال ظاهر الكلام إياهما. ينظّر: تفسير مجاهد ٧/٠٠/٢ ومعاني القرآن للفراء ٣/ وتفسير الطبري ٧٢/١١، وزاد المسير ٨١/٤، والكشاف ١/٤٤٢]. وممن يرى الوصل في هذه الآية من علماء الوقف والابتداء ابن الأنباري: فذكر أن الوَّقف على كلمة(خسر) غير تام لأن (الذين آمنوا) منصوبون على الاستثناء من(١الإنــسان)، كأنه قال: إن الناس لفي خسر". أيضاح الوقف والأبتداء ١٣١.

<sup>(</sup>١٤٢) لأن من معاني (إلاً) أنَّها تقع عاطَّفة بمنزلَّة (الوَّاو). ينظر: مغنى اللبيب: ١٠١.

<sup>(</sup>١٤٣) هُو عمرو بن معدي كرب الزُّبيدي، والبيت ضُمن شعره الذي جمّعه مطاع الطرابيشي ص١٧٨. (١٤٤) نُسب البيت في كتاب سبيويه ٢٠/١ ٣٤، وفي الوساطة بين المنتبي وخصومه ٢١٦، المورديق ولـم يذكر في ديوانه، وذكره ابن السراج في الأصول ٣٠٣/١، من غير نسبة، وقافيته في الكتابين الأخيرين (مروانا) بألف الإطلاق. وهي كذلك في طبعة بولاق من كتاب سيبويه.

- ﴿ إِلاَّ ﴾ إذا كانتْ للشَّرطِ فيبتدأ بها نحو: ﴿ إِلاَّ تَنْصُرُوهُ ﴾ (التوبة: ٤٠)، ﴿ وَ إِلاَّ تَغْقِرْ لِنِي (هود:٤٧)، و ﴿ إِلَّا تَنْفِرُوا ﴾ (التوبة: ٣٩) ﴿ وَ إِلَّا تَنْصُرُ فَ ا عَنِّي (يوسف:٣٣)، فالابتداء بها جائِز للشرَّرطِ (١٤٥)، لأنَّ تقدير َها الانفصالُ، وأصلُها (إنْ لا) إلا أنها كُنيَت مُنَّصلِة (١٤٦).
  - و ﴿كيلا﴾: تُكتَبُ في ثلاثة مواضع متصلة (١٤٠٠):
    - ٥ في الحج(٥) (لِكَيْلا يَعْلَمَ).
  - وفي الأحزاب(٥٠)، ﴿لِكَيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ﴾.
  - وفي الحديد (٢٣) ﴿لِكَيْلا تَأْسَوْا ﴾.وغيرُ ها يُكتَبُ منفصلِلاً.
    - فأمّا ما يُكتبُ بالتّاء والهاء من ذلك:
    - تاءِ التأنيثِ المتصلةِ بالأفعال، نحو: قامَتْ، و قَعَدتْ.
      - و هكذا تاء الجمع في: أخواتٍ، وبناتٍ، ومسلماتٍ.
        - و هكذا في التَّتيةِ: امر أِتَانٍ، و اِثْتَانِ.

لا يجوزُ في هذه كلُّها إلا (التاءُ) وقفاً ووصَّالاً، وإنَّ كانَ في لُغَةِ طييء يقفونَ بالهاء (١٤٨)، لكنَّ التَّنـزيلَ لم يَرِدْ بذلكَ.

والحرف الثَّاني (١٤٩) أنْ يكونَ علامة التأنيثِ في الواحد إن [كان] (١٥٠) في الأسماء نحو: أُمَّة، و مُسْلِمَة، و نِعْمَة، و رَحْمَة:

مجلة الشريعة والقانون

<sup>(</sup>١٤٥) في الأصل: الشرط. وما أثبتناه أنسب للسياق. (١٤٥) في الأصل: الشرط. وما أثبتناه أنسب للسياق. (١٤٦) في الأصل: منفصلة. وما أثبتناه أكثر ملاءمة للسياق. (١٤٧) في الأصل: متصلاً، وما أثبتناه أكثر ملاءمة للسياق.ينظر: إيضاح الوقف والابتداء ٣٤٢/١. (١٤٨) كتاب سيبويه، وهجاء مصاحف الأمصار، وإيضاح الوقف والابتداء ٢٨٢،/١، والإتحاف٣٢٠/٢ (١٤٨) الحرف الأول هو تاء الجميع التي سبق ذكرها قبل قليل. (١٤٥) في الأصل: الواحدان. ولعل ما أثبتناه أقرب للصواب.

فمِنْهُمْ من وقف على الكُلِّ بالتَّاءِ (١٥١)، كما قِيلَ يوم اليمامة (٢٥١):

اللهُ نَجَاكَ بِكَقَّيْ مُسْلِمِ تَ مِنْ بَعد ما وبَعدِ ما وبَعد مِت

صارت نُقُوسُ القَومِ عِندَ الغَلْصَمَت وكَادَتِ الدُرَّةُ أَنْ تُدْعَى أُمَت عَ

وَمِنْهُمْ مَن يَقِفُ على الكلّ (١٥٣) بالهاء (١٥٤)، وهي لغة قريش.

ومِنْهُمْ من وقف على ما كُتِبَ في المُصدَف، فإنْ كُتِبَ بالنَّاء وقَفَ على النَّاء. وإنْ كانت بالهاء وقَفَ بالهاء (٥٥٠).

فَمِنِهَا مَا حُمِلَ على الوَصل، فَكُتِبَ بالتَّاءِ، ومَنها ما حُمِلَ على القَطع فَكُتِبَ بالتَّاءِ، ومَنها ما حُمِلَ على القَطع فَكُتِبَ باللَّهَاءِ، والوَجهَانِ شَائِعَانِ (101).

فَمِمَّا كُتِبَ في المُصحْفَ بالثَّاءِ، أَربْعُونَ مَوضِعاً عندَ الإِضافَةِ:

في البقرة (۲۳۱)، وآل عمر ان (۱۰۳)، وفاطر (۳)، والمائدة (۱۱) (وَانْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، وفي إبر اهيم (۲۸، ۳٤) (بَدَلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، [ (وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ هُمْ يَكُفُرُونَ)،
 نِعْمَتَ اللَّهِ فَمْ يَكُفُرُونَ)،

العدد الرابع والثلاثون – ربيع الثاني ١٤٢٩هـ - إبريل ٢٠٠٨م

<sup>(</sup>١٥١) وهم جمهور القراء. ينظر: إيضاح الوقف والابتداء ١/٢٨١،ومختصر التبيين ٢/٧٧، والإتحاف

<sup>(</sup>١٥٢) القائل: هو أبو النجم العجلي، واسمه: الفضل بن قدامة،ت ١٣٠هـ..ورسم الأبيات في الأصل مضطرب، وقع فيها الكثير من التصحيف والتحريف، وما أثبته من: الشعر والشعراء٥٨٤، وفتح الوصديد٢/٥٢٥، والوسيلة إلى كشف العقيلة٤٤٤.

<sup>(</sup>١٥٣) في الأصل: الملك. وهو تحريف،وما أثبتناه هو الصواب، والله أعلم.

<sup>(</sup>١٥٤) وهم: ابن كثير، وأبو عمرو، والكسائي، ويعقوب. الإتحاف ٣٢٠/١. وينظر: مختصر التبيين ٢٧٨/٢، والوسيلة إلى كشف العقيلة ٢٤٤، والإتحاف ٢٧٨/١.

<sup>(</sup>١٥٥) ينظر: إيضاح الوقف والابتداء ٢٨١/١. والمصادر المتقدمة

<sup>(</sup>١٥٦) قَالَ أَبنَ الأنباري: فالمواضع التي يوقف عليها بالهاء الحجة فيها: اتباع المصحف، وإنما كتبوها في المصحف بالهاء لأنهم بنوا الخط على الوقف، والمواضع اللاتي كتبوها بالتاء الحجة فيها أنهم بنوا الخط على الوقف والابتداء ٢٨٧/١.

و ﴿ يَعْرِ فُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ﴾ و ﴿ وَ اشْكُرُ و ا نِعْمَتَ اللَّهِ ﴾ ] (٢٥١)، و في لقمان (٣١) (بِنِعْمَتُ (۱۰۸) اللَّهِ)، وفي الطور (۲۹) (بِنِعْمَتُ (۱۰۹) رَبِّكَ). أحـــد عـــشر موضعاً <sup>(۱۲۰)</sup>.

- وفي البقرة (٢١٨) (يَرْجُونَ رَحْمَتَ (١٦١) الله ، وفي الأعراف (٥٦) (إنَّ الله ). رَحْمَتَ اللَّهِ ﴿ ١٨٦٨ ط / ، وفي هود (٧٣) ﴿ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرِكَاتُهُ ﴾ ، وفي مريم (٢) ﴿رَحْمَتِ رَبِّكَ ﴾، وفي الروم (٥٠) ﴿إِلَى آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ ﴾، وفي الزخرف (٣٢) ﴿أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ... وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ ﴾ سبعهن (۱۳۲).
- و ﴿ امْرَ أَتُ عِمْرَ انَ ﴾ (١٦٣) في آل عمر ان (٣٥)، و ﴿ امْرَ أَتُ الْعَزِيـــزِ ﴾ [فــــي يوسف، ٣٠، ٥١](١٦٤)، و (امْرَ أَتَ نُوح و امْرَ أَتَ لُوطٍ)، و (امْرَ أَتُ فِرْ عَوْنَ) في القصص (٩)، والتحريم (١١، ١١)، سبع (١٦٥).
- و ﴿ سُنَّتَ الْأُولَٰدِينَ ﴾ في الأنفال(٣٨)، وفي المؤمن(٨٥)(٢٦١)، وثلاثة فـــي فاطر (٤٣) (١٦٧)، خمسهن (١٦٨).

سقطت من الأصل. وما أثبته من إيضاح الوقف والإبتداء ٢٨٤/١، ومختصر التبيين ٢٧١/٢

(١٥٨) رسمت في المخطوطة بالتاء المربوطة، وهي في المصحف بالمفتوحة. (١٥٩) رسمت في المخطوط بالتاء المربوطة، وهي بالمصحف بالمفتوحة (١٦٠) ينظر: المقتنع ٧٧، ومختصر التبيين ٢/٧٠، والوسيلة ٤٤٥، والإتحاف ٣٢٠/١

(۱۱۰) يبطر: المقدع ۷۷، ومختصر النبيين ۲۷۰/۲، والوسيلة ٤٤٥، والإتحاف ۲۲۰/۱ (۱۲۱) رسمت في المخطوطة بالناء المربوطة، وهي في المصحف بالمفتوحة كما هي مثبتة، وكذا ما بعدها إلى آية الروم. (۱۲۱) إيضاح الوقف والابتداء ۲۸۳/۱، والمقنع ۷۷، ومختصر التبيين ۲۲۸/۲، والإتحاف ۲۰۲۱. (۱۲۳) الناء من كلمة (امرأت) في المواضع الاربعة رسمت في المخطوط بالناء المربوطة. (۱۲۰) زيادة من المحقق تماشيا مع منهج المؤلف. (۱۲۰) إيضاح الوقف والابتداء ۲۸۵/۱، ومختصر التبيين ۲۷۳/۲، والوسيلة ٤٤٤. (۱۲۰) وهي قوله تعالى: ﴿شَلَتَ الله التي قَدْ خَلَتُ في عَبِادِهِ ﴾. (۱۲۱) وهي قوله تعالى: ﴿شَلَتُ اللهُ يَدْ فَلَتُ فَي عَبِادِهِ ﴾. (۱۲۷) وهي ﷺ اللهُ تَحْويلاً ﴿۱۲۷) المَقْدَ ٨٤٠٤٠ اللهُ تَحْويلاً ﴿١٦٨) المَقْدَ ٨٤٠٤٠ اللهُ تَدْويلاً ﴿١٢٨) المَقْدَ ٨٤٠٤٠ اللهُ ال

(١٦٨) المقنع ٧٨،وإيضاح الوقف والابتداء ٢٨٤/١،ومختـصر التبيّين ٢٧٢/٢، والوسّيلة ٤٤٨،

مجلة الشريعة والقانون

- و (كَلِمَتُ رَبِّكَ ﴾ (١٦٩) في الأعراف (١٣٧)، و (كَلِمَتُ رَبِّكَ ﴾ كلتاهما في يونس (٣٣، ٩٦)، وفي المؤمن (٦) (كَلِمَتُ رَبِّكَ ﴾ (١٧١). أربعهن (١٧١).
- ﴿ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ ﴾ في آل عمر ان (٦٦)، و ﴿ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ ﴾ في النور (٧) (١٧٢).
  - و ﴿مَعْصِيبَ الرَّسُولِ ﴾ كلتاهما في المجادلة (٨، ٩) (١٧٣).
    - و ﴿شَجَرَتَ الزَّقُومِ ﴾ في الدخان (٤٣)(١٧٤).
      - و ﴿جَنَّتُ نَعِيمٍ ﴾ في الواقعة (٨٩) (١٧٠).
- وهكذا ﴿بَقِيَّتُ اللَّهِ﴾ (هود٨٦)، و ﴿قُرَّتُ عَيْنِ﴾ (القصص ٩) و ﴿ابْنَتَ عِمْرَانَ﴾ (التحريم: ١٢) في بعض المصاحف بالتاء وبعضها بالهاء وهي مصاحف القديم (١٧٦)
- وهكذا ﴿ اللَّاتَ ﴾ (النجم ١٩)، ﴿ وَ لَاتَ حِينَ مَنَاصِ ﴾ (ص٣)، و ﴿ مَرْضَاتَ أَرْوَاحِكَ ﴾ (التحريم ١)، و ﴿ هَيْهَاتَ ﴾ (المؤمنون ٣٦) بالتاء لا غير (١٧٧).

(١٦٩) رسمت في المخطوط بالتاء المربوطة.

(١٧٠) رسمت التّاء من (كلمت) في المخطوطة بالتاء المربوطة، وما أثبتناه رسم المصحف الشريف، وسورة المؤمن هي سورة غافر.

(١٧١) في الأصل: أربعين. وما أثبته هو الصواب، والله أعلم. ونص في إيضاح الوقف والابتداء على ثلاثة مواضع فقط، وهي المذكورة ما عدا الحرف الثاني من يونس رقم (٩٦)، وهو في المصحف بالتاء المبسوطة. وحرف الأعراف متفق عليه بالتاء، والأحرف الأخرى مختلف فيها، لأنها قرئت بالإفراد والجمع. ينظر: المقنع ٧٩، ومختصر التبيين ٢٧٤/٢، والوسيلة ٥٤٠.

(۱۷۲) لم يكتب بالناء من لفظه سواهما. إيضاح الوقف والابتداء الركم ، والمقنع ٧٧، والوسيلة . ٢٨٦/١ والوسيلة . ٢٥٤، والإتحاف ٢٠٠١.

(١٧٣) إيضاح الوقف والابتداء ٢٨٦/١، والمقنع ٨٠، والوسيلة ٤٤٩.

(١٧٤) لَم يكتب بالتاء من لفظه سوّاه. إيضاح الوقف والابتداء ٢٥٦/١. والمقنع ٨٠، والوسيلة ٤٤٩.

(١٧٥) لم بكتب بالتاء من لفظه سواه. المقنع ٨١، ومختصر التبيين ٢/٨/٢٪.

(١٧٦) لم يكتب بالناء مِن لفظهن سواهن. المقنع ١٨. وأيضاح الوقف والابتداء ٢٩١/١،والنشر ١٥٠/٢.

(١٧٧) رُسمت في الأصل: لا غية. وما أثبتناه أنسب للسياق، ويريد بقوله: بالناء لا غير، يُعني من حيث الرسم، أما من حيث الوقف فمختلف فيه، فمنهم من وقف عليهن بالناء، ومنهم من وقف وبالهاء. ينظر: إيضاح الوقف ٢٨٨ وما بعدها. والمقنع٨١، والوسيلة ٢٥٦.

\_\_\_

- و هكذا ﴿مِنْ تَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا ﴾ (فصلت ٤٧) و هو غير مضاف (١٧٨).
- وهكذا ﴿ذَاتَ بَهْجَةِ﴾ (النمل ٦٠)، و ﴿ذَاتِ السَّوَّكَةِ ﴾ (الأنفال ٧) و ﴿يدَاتِ الصَّدُورِ ﴾ (آل عمر ان ١١٩) (١٢٩).

مختلف في الكلّ إلا من قرأ ﴿ اللاتَّ ﴾ بالتشديد؛ فلا بد من التاء (١٨٠).

و (لات)، و (هَيْهَات): أداتان مختلف فيهما في حال الوقف (١٨١).

وهكذا حكم: التاء والهاء. فما وُجد بالتاء مختَلف في الوقف عليه وما وجد بالهاء يوقف (١٨٢) بالهاء لا غير (١٨٣).

وأما ﴿صَوْتِ﴾ (الحجرات: ٢)، و ﴿بَيْتِ ﴾ (آل عمران: ٩٦)، و ﴿هَيْتَ ﴾ (بوسف: ٢٣)، التي فيه التاء أصلية (١٨٤)، ويُعربُ بوجوه الإعراب: فالوقف كلها بالتاء لا غير.

مجلة الشريعة والقانون

<sup>(</sup>١٧٨) الإيضاح الوقف والابتداء ٢٨٧/١، والوسيلة ٥٥٥.

<sup>(</sup>١٧٩) لِيُضَّاحَ الوقفُ ١/٩٨،والمقنَّع ٨١.

<sup>(</sup>١٨٠) نسبت هذه القراءة لمجاهد، على أنها فاعل من لت يلت، وهو بل الطحين وما شاكله بالماء. ينظر: الوقف والابتداء لابن سعدان ١٤١، وإيضاح الوقف والابتداء ١٩٥/، ونسبها العكبري لابن عباس أيضاً. ينظر: إملاء ما من به الرحمن ١٣٠/.المطبعة الميمنية. قال السخاوي في الوسيلة إلى كشف العقيلة ص ٥٥١( وأما (اللات) في قوله تعالى (أفرأيتم السلات) فالتاء عندهم فيه للتأنيث مثلها في (شاة) ولذلك وقف عليها الكسائي، رحمه الله، بالهاء، كما يقف على (شاة) وكتب بالتاء.

<sup>(</sup>١٨١) قَالَ السخاوي في الوسيلة ٤٥٦ (( وأما (هيهات) فهو بمنزلة الأصوات، ولذلك بُني، ومعناه: البُعْدُ. وهاؤه مشبّهة بتاء التأنيث، ولذلك وقف عليه بالهاء من وقف، وهو في المصحف بالتاء. وينظر: إيضاح الوقف والابتداء ٢٩٨/١.

<sup>(</sup>١٨٢) فَي الأصلُ: ويوقفُ. بزيَّادةُ واو قبلُ: يوقف. وهو حشو والله أعلم.

<sup>(</sup>١٨٣) ينظر: الإتحاف١/٣٢١.

<sup>(</sup>١٨٤) أي أن التاء من بنية الكلمة لا يستغنى عنها، وليست طارئة لعلة ما.

وكْتِبَ[ (مانَشَـوُ ١٩٥) أ في هود (٨٧)، و (العُلمَـوُ ١) في فاطر (٢٨) بالواو دون غير هما (١٨٦).

وسنذكر في كتاب الفرش (۱۸۷) ما حذفت الواو من بعض المصاحف مثل: ﴿قَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ ﴾ (الأعراف: ٤٣)، ﴿يَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ (المائدة: ٥٣) وما زيدت فيها (۱۸۸).

واعلم أن الألف يتوسعون في حذفها من (ابن) و (مالك)) وشبه ذلك (١٨٩). هذا على الاختصار.

## إذا ثبت هذا فلا يجوز الوقف (١٩٠):

على المبتدأ دون خبره، و لا على الفعل (١٩١) [دون] (١٩٢) الفاعل، و لا على الفاعل دون المفعول. لا يجوز الوقف على: ﴿وَقَتَلَ دَاوُدُ ﴾ حتى يقول: ﴿جَالُوتَ ﴾

العدد الرابع والثلاثون – ربيع الثاني ٢٩٤١هـ - إبريل ٢٠٠٨م

<sup>(</sup>١٨٥) سقطت من الأصل، وما أثبته من المقنع ٥٨، ومختصر هجاء التبيين ٦٩٧/٣، وفيهما أنه لـم يكتب ﴿ نشـؤا﴾ بالواو والألف إلا الذي في هود. وينظر: الإتحاف ٢٣٩/١، وسفير الطالبين ١٥٦/١

<sup>(</sup>١٨٦) لم أتبين السبب الذي جعل المؤلف ينص على رسم هذين الحرفين بهذه الصورة فقط، مع أن في القرآن حروف كثيرة رسمت كذلك، اللهم إلا يكون في العبارة سقط أذهب جانبا من النص. لمعرفة هذه الحروف. ينظر: المقنع ص ٥٥، وما بعدها، والإتحاف ٢٣٩/١.

<sup>(</sup>١٨٧) أي في فرش الحروف من كتاب الكامل، الذي هو أصل هذا ألكتاب،والمُقصود بــالفرش: فـــي اصطلاح القراء: الحروف التي وقع الخلاف في قراءتها ولم تشكل ظاهرة أو قاعدة يركن إليها، وتذكر في مواضعها من كل سورة.

<sup>(</sup>١٨٨) للوقوف على ذلك ينظر: المقنع١١٠.

<sup>(</sup>١٩٨) ينظر: المقنع ٢٩، ومختصر التبيين ١٧٩/٢.

<sup>(19.)</sup> ليس المراد من قوله: بعدم جواز الوقف المنع المطلق، ذلك لأن الوقف في هذه المواضع ليس بحرام ولا مكروه، كما يقول ابن الجزري، وقد يطر القارئ للوقف هنا بسبب قطع نفس، أو نحوه من تعليم أو اختبار، وعند ذلك يجوز الوقف، على أن يعتمد في الابتداء ما تقدم من العود إلى ما قبل فيبتدئ به. (النشر ١٨٢/١، والتمهيد ١٧٨، وينظر: علل الوقوف ١٣٢/١ وما بعدها).

<sup>(</sup>١٩١) في الأصل: للفعل.

<sup>(</sup>١٩٢) يقتضيها السياق.

( البقرة ٢٥١). و لا على (الحَمْدُ) دون (الله قرائه) (الفاتحــة: ٢). و لا على (إذ قال) [حتى المعام) يقول: (إبْرَاهِيمُ ) (البقرة: ١٢٦).

و لا على ما قبل الحال (١٩٤) عند أهل البصرة (١٩٥)، وهو الذي تسميّه الكوفيّـة القطع ولا على ما قبل الحال (١٩٤)، وهو الذي تسميّه الكوفيّـة القطع والمعمول على (بعلي) حتى يقول: (و اصيباً) (النحل:٥٦)؛ لأن الحال لا بد له من عامل يعمل فيه، إما فعل أو معنى فعل، و لا يفصل بين العامل و المعمول فيه.

وأجاز الكسائي (۱۹۷)، ومن قال بقوله: ((...ثم الابتداء به...))، حتى قال: ((..يجوز أن يَقِفَ على ﴿فَاكِهَةِ﴾، ثم يبتدئ فيقول: ﴿آمِنِينَ﴾(الدخان:٥٥)) قال: ((...لأن ﴿آمنين ﴾ قطع الثاني من الأول، ففارقه في إعرابه ومعناه، فلهذا يجوز الابتداء به)).

وهذا غير صحيح، لما ذكرنا من العامل المتقدِّم، ولأن التمييز لا يجوز الوقف على ما قبله، كقوله: ﴿ ضَاقَ بِهِمْ ﴾ (١٩٩) ووقف ثم يقول: ﴿ ذَرْعاً ﴾ (هـود:٧٧) وإن اختلفا في اللفظ فقط (٢٠٠٠) ذلك هذا هاهنا.

مجلة الشريعة والقانون

<sup>(</sup>۱۹۳) يقتضيها السياق.

<sup>(19</sup>٤) تعريفه: هو الوصف، الفضلة، المنتصب، للدلالة على هيئة. شرح ابن عقيل ١٩٦٨. يعني نحاة البصرة، وليس القراء لأنه في صدد الحديث عن مصطلحات نحوية.

<sup>(</sup>١٩٦) أي عند نحاة الكوفة، ينظر: معاني القرآن للفراء ١٢/١.

<sup>(</sup>١٩٧) علَّي بن حمزة الكوفي، رأس المدَّرسة الكوفية في النَّدو، وأحد القراء السبعة المــشهورين، ت ١٨٩هــ. مراتب النحويين ١٢٠، وطبقات النحويين واللغويين ١٢٧، وغاية النهاية ٥٣٥/١.

<sup>(</sup>١٩٨) أي: حال. في اصطلاح أهل البصرة، ويسميه أهل الكوفة القطع، سبق أن نبه عليه المؤلف.وفي إعرابها حالاً قال السمين الحلبي: "قوله (آمنين) يجوز أن يكون حالاً ثانية، وأن يكون حالاً من فاعل (يدعون) فتكون حالاً متداخلة". الدر المصون ٩/ ٦٣٠. وينظر: مشكل إعراب القرآن ٢٠٢/٢.

<sup>(</sup>١٩٩) من المصحف الشريف،وفي المخطوط: ضاق به.

<sup>(</sup>٢٠٠) في الأصل: قط. وما أثبتنا السبالسياق.

ولا يجوز الوقف على ما قبل (التفسير)(٢٠١) كقوله تعالى: ﴿سَبْعِينَ﴾ ثم يقول: ﴿رَجُلاً﴾ (الأعراف:٥٥١).

ولا على ما قبل إذا قال إلا بمنزل (٢٠٠٦)، ووقف ثم يقول: ﴿عندنا ﴾ لا يتم الكلام الا يه.

ولا على ما قبل (المفعول له أو من أجله)(٢٠٣) مثل: (من الصوَّاعِق) حتى يقول: ﴿حَذَرَ الْمُواتِ ﴾ (البقرة: ١٩).

ولا على ما قبل (المصدر)(٢٠٤) مثل قوله: و (هِي تَمُرُ ) حتى يقول: (مَرَ المُرَا على ما قبل (المصدر) السَّحَابِ ﴾ (النمل: ٨٨).

و لا على (الظرف)(٢٠٥) دون ما عمل فيه مثل ما يقول ﴿ مِنْ تَحْتِهَا ﴾ حتى يقول: ﴿ الأنهار ﴾ (البقرة ٢٥). وسواء كان ظرف زمان، أو ظرف مكان.

و لا على ﴿ لِلَّهِ الْأُمْرُ مِنْ قَبْلُ ﴾ حتى يقول: ﴿ وَمِنْ بَعْدُ ﴾ (الروم: ٤).

ولا على أحد مفعولي (٢٠٦) ظننت وأخواتها (٢٠٧) مثل قوله (٢٠٨) (تظنون بالله) حتى بقول: ﴿الظنون ﴾.

<sup>(</sup>۲۰۱) أي: التمييز في اصطلاح نحاة البصرة: وهو كل اسم نكرة، متضمن معنى (مِنْ) لبيان ما قبله من إجمال. شرح ابن عقيل ٢٠١/١.
(٢٠٢) كذا العبارة في الأصل، وهي غير مستقيمة.ولعله وقع فيها سقط.
(٢٠٣) هو المصدر، المفهم علة، المشارك لعامله في الوقت والفاعل. شرح ابن عقيل ٢٠٢٠.
(٢٠٤) هو الاسم الدال على مجرد الحدث إن كان علما ك(فجار)، أو مبدوءا بميم زائدة لغير المفاعلة ك(مضرب)، أو متجاوزا فعله الثلاثة، وهو بزنة اسم حدث الثلاثي ك(عُسل). أوضح المسالك

هُو زمان أو مكان ضُمَّن معنى (في). شرح ابن عقيل ٥٢٦/١. في الأصل. مفعول. وما أثبته يتطلبه السياق.

<sup>(°°°)</sup> (°°°) (°°°) 

<sup>(</sup>٢٠٨) في الأصل: قول قول من. وما أثبته أنسب للسياق.

ولا على اسم (إنَّ) وأخواتها قبل خبرها أو جوابها نحو: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُــوا﴾، حتى يقول: ﴿مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ ﴾ (المائدة: ٦٩) إلى آخر ه.

ولا على خبر (إنَّ) دون اسمها كقوله: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ﴾، إلى قوله: ﴿يَعْقِلُونَ﴾(البقرة: ١٦٤)، ولا على اسم كان دون خبرها كقوله: ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً ﴾ حتى يقول: ﴿رَحِيماً ﴾ (النساء: ٩٦).

ولا على خبرها دون اسمها كقوله: ﴿وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ ۗ حتى يقول: ﴿الاَّ أَنْ ا قَالُوا﴾ (آل عمران:١٤٧) القصة.

و لا على (ليس) وأخواتها، مثل: كان، وبات (٢٠٩).

ولا على التمتّي، والشرط (٢١٠)، والاستفهام (٢١١)، والأمر، والنّهي؛ حتى يأتي بأجوبتها، كقوله: ﴿ يَا لَيْتَرِي كُنْتُ مُعَهُمْ اللَّهُ عَلَي يَقُولَ: ﴿ فَاقُوزَ فَوْزَا اللَّهُ وَزَا عَظِيماً ﴾ (النساء: ٧٣) (٢١٢)، وكذلك: ﴿ وَلا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُ ـــونَ رَبَّهُمْ ﴾ السي أن يقول: ﴿فَتَطْرُدَهُمْ ﴾ (الأنعام: ٥٦) (٢١٣).

و هكذا: ﴿هَبْ لِنِي مِنْ لَدُنْكَ﴾ (آل عمر ان:٣٨) إلا أن يقول (يرثني)؟ /٣٧ظ/ و أشياه ذلك (٢١٤).

مجلة الشريعة والقانون

<sup>(</sup>كان) هي أم الباب وأخواتها (ظل، وبات، وأضحي، وأصبح، وأمسى، وصار، وليس،  $(7 \cdot 9)$ وَمازَال، ومابرح، ومافتئ، ومَاانفك). شرح ابن عقيل ٢٤٥/١، وأوضح المسالك ١٦٣/١.

هُو أَن يَقِعُ الشَّيِءَ لُوقُوعٌ غَيْـره، أَي أَن يَتُوقُـفُ الثُّـانِي عَلْـيَ الأُول. المقتَـضُب ٢/٢٤، والبرهان٤/٢٥، وينظر: معاني النحو٤/٢٤. (11)

قَالَ العكبريُ في تعريفه: الاستفهام: طلّبُ الإفهام، والإفهام: تحصيل الفهم، والاستفهام والاستعلام والاستخبار بمعنى واحد. اللباب في علل البناء والإعراب٢٩/٢. (۲۱۱)

هذا مثال على التمني. (Y | Y)

<sup>(414)</sup> 

مثال على النهي. مثال على الأمر الذي خرج إلى الدعاء. (115)

الاستفهام: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهِ فَرْضَ صَالَا اللَّهِ أَن يقول: ﴿ فَيُضَاعِفَهُ ﴾ (البقرة: ٢٤٥) القصة.

و الشرط: ﴿ وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِناً ﴾ إلى أن يقول: ﴿ فَأُولَئِكَ لَهُمُ السَّرَجَاتُ الْعُلْسَى ﴾ (طهد٧).

و لا يفصل بين لام (كي) وما عملت فيه، و لا يبتدأ بها كقوله: ﴿ونَنْ نَيْراً\* لِنُوْمِنُوا﴾ (الفتح ٨، ٩) إلا إذا كان على مذهب أهل البصرة، الذين يحملونه على القسم (٢١٥).

و لا على هذا تأوَّلُو اوقوله: ﴿لِيَغْقِرَ لَكَ اللَّهُ ﴾ (الفتح: ٢) (٢١٦).

و لا يفصل بين العاطف و المعطوف عليه كقوله: ﴿ يَرُوُوسِكُمْ وَ الْمَادُة: ٦) (٢١٧)

و لا بين البدل و المبدل (٢١٨) كقوله: ﴿ اهْدِنَا الصِّرَ الطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾ (الفاتحة: ٦)، حتى يقول: ﴿ صِر َاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾ (الفاتحة: ٧).

(٢١٨) حدّ الْبدل: هُو التابع المُقصود بالنّسبةُ بلّا واسطةُ. ( شُرح ابن عقيل ٢/٦٪٢). '

العدد الرابع والثلاثون – ربيع الثاني ٢٩٤١هـ - إبريل ٢٠٠٨م

<sup>(</sup>٢١٥) لام كي هذه تتصل بالأفعال المستقبلة، وينتصب الفعل بعدها عند البصريين بإضمار (أن)، وعند الكوفيين اللام بنفسها ناصبة للفعل، وهي في كلا المذهبين متضمنة معنى (كي)... وهذه اللام عند البصريين هي الخافضة للأسماء، ويكون المصدر المؤول من (أن والفعل) في محل خفض بها، وحجتهم بأن حرفا واحدا لا يكون خافضاً للاسم ناصبا المفعل، فجميع الحروف سوى (أن، ولن، وإذن) إنما تتصب الأفعال بإضمار (أن). والكوفيون يرون أن هذه الحروف أنفسها ناصبة للأفعال. (كتاب اللامات ٦٦. وينظر: تفصيل ذلك في كتاب الإنصاف، مسألة ٢٩، ومغني الليب ٢٤١).

<sup>(</sup>٢١٦) هذا مثال آخر لعدم جواز الوقف على لام كي. قوله الكسر: ابن كثير، وأبو عمرو، وحمـزة، (٢١٧) قوله (أرجلكم) قرئت بالكسر والفتح، الذين قرؤوها بالكسر: ابن كثير، وأبو عمرو، وحمـزة، وأبو بكر عن عاصم، وأبو جعفر. والباقون بالفتح. واختلف الفقهاء والنحويون في تأويلها، فمن نصب: عطفه على (فاغسلو اوجوهكم)،ومن كسر فحجته أن الله تعالى أنـزل القـرأن بمـسح الرّجل ثم عادت السنة إلى الغسل. (إعراب القراءات السبع وعللها ١ ٢١٤، وهناك وجه آخر للكسر أضربنا عن ذكره اختصارا اللوقوف عليه ينظر: الحجة للقراء السبعة ٢١٤/٣.

ولا على بين الناعت والمنعوت (٢١٩) كقوله: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ ﴿ حَتَّى يَقَّـولَ: ﴿ رَبِّ الْعَالْمِينَ ﴾ (الفاتحة: ٢).

ولا على المُؤكَّد دون ما أكِّد به (٢٢٠): ﴿فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ ﴾ حتى يقول: ﴿كُلُّهُ مْ أَجْمَعُونَ ﴾ (الحجر: ٣٠).

ولا على عطف البيان (٢٢١) دون ما عطف عليه كقوله: ﴿ذَلِكَ ﴾ حتى يقول: ﴿الْكِتَابُ ﴾ (البقرة: ٢).

ولا على المضاف دون المضاف إليه، كقوله: ﴿وَالْمُقِيمِكِ ۗ حَسَى يَقَـول: ﴿الصَّلاةِ﴾ (الحج٣٥).

ولا على المجاور دون ما جاوره كقوله: ﴿يَشْتَهُونَ ﴾ (الواقعة ٢١) حتى يقول: ﴿وَحُورٌ عِينٌ ﴾ (الواقعة ٢٢) على مذاهب من كسر (٢٢٢). و "ما" في النفي و "لا" في التنــزيه، ولا يفصل بين الجار والمجرور، وما ارتفع بالعود عليه عند أهل الكوفة مثل قوله: ﴿وَمِنْهُمْ ﴾ حتى يقول: ﴿أُمِّيُّونَ ﴾ (البقرة ٧٨)(٢٢٣). فهذه جملة كافية علي، جهة الاختصار.

مجلة الشريعة والقانون

<sup>(</sup>۲۱۹) حد النعت: هو التابع المكمّل متبوعه ببيان صفة من صفاته. (شرح ابن عقيل ۱۷۸/۲). (۲۲۰) للوقوف على تقسيماته وتعريف كلّ منها ينظر: شرح ابن عقيل ۱۹۱/۲ وما بعدها. (۲۲۰) حدّه: هو التابع، الجامد، المشبه للصفة: في إيضاح متبوعه، وعدم استقلاله. (شرح ابن عقيل ۲/۲۰). وثمة وجهان آخران في إعراب لفظ (الكتاب) هما: أن تكون بدلا من (ذا) أو خبرا (لذلك) ( ينظر: مشكل إعراب القرآن (۱۱۳/۱).

<sup>(</sup>٢٢٢) يعني على مُذَهب من قرأها بالخفض وهم: أبو جعفر وحمزة والكـسائي (ينظـر:الروضــة يَكُونَ مِنْ الْمُوسَانِ الْمُوسَاحِ ٣٠٩، والْمُفتَاحِ ٣٢٩، والْمُستنير ٤٧٤/٢). قال أبو علي الفارسي: ووجــه الجرّ: أن تحمله على قوله: ﴿ أُولِئُكُ المُقرِبُونِ فِي جَنَاتُ النَّعِيمِ ﴾ التقدير: أولئك المقربون في جنات النَّعِيمِ ﴾ جنات النعيم وفي حور عين، أي: في مقارنة حور عين ومعاشرة حور عين.) الحجـــة للقـــراءً

<sup>(</sup>٢٢٣) يريد بِقُولُه: بما ارتفع بالعود عليه: أي إذا وقع الجار والمجرور خبراً مقدماً، كما في الآية: لأن قُولُه( مُنهم) خبر مقدم، متعلق بمحذوف، و(اميون) مبتدأ مُسؤخر. والوقسوف على الجسار والمجرور في هذه الحالة يؤدي إلى الفصل بين المبتدأ وخبره. ينظر: الدر المصون ١٥٤٥.

## واعلم أن الوقوف على ضروب(٢٢٤):

منها: وقف التمام (۲۲۰): كقوله: ﴿نَسْتَعِينُ ...الصَّالِّينَ ﴾ (الفاتحة: ٥، ٧)، ﴿الْمُقْلِحُونَ...عَظِيمٌ ﴾ (البقرة: ٥، ٧) على أحد القولين وأشباه كثيرة؛ كتمام قصة موسى، وقصة البقرة، وشبه ذلك.

والثاني: الحسن (۲۲۱): وهو ما يتميز به المعنى من المعنى، [مثل ذلك] (۲۲۱) قوله: ﴿لا رَيْبَ فِيهِ﴾، إذ رجعت ﴿هُدىً لِلْمُتَّقِينَ ﴾ (البقرة: ٢) على المبتدأ، أو ﴿عَلَى سَمْعِهِمْ ﴾ إذا لم نتصب ﴿ غِشَاوَةٌ ﴾ (البقرة: ٧).

والثالث: الكافي (٢٢٨): مثل ذلك قوله: ﴿أُولَئِكَ عَلَى هُدَىً مِنْ رَبِّهِمْ ﴾ (البقرة:٥)، وهكذا: ﴿وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾ ويبندأ: ﴿وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ (البقرة:٨).

<sup>(</sup>۲۲٤) تعددت تقسيمات الوقف عند العلماء، منهم من جعلها ثمانية أقسام: ((أعلاها: التام، ثم الحسن، ثم الكافي، ثم الصالح، ثم المفهوم، ثم الجائز، ثم البيان، ثم القبيح. ومنهم من جعلها أربعة: تام مختار، وكاف جائز، وصالح مفهوم، وقبيح متروك... ومنهم من جعلها ثلاثة: مختار وهو التام، وجائز وهو الكافي الذي ليس بتام، وقبيح وهو ما ليس بتام ولا كاف. ومنهم من جعلها قسمين: تام وقبيح)). المقصد لتلخيص ما في المرشد ص ٥. والمعتمد عند أكثر العلماء أنها على أنواع ثلاثة، تام، وحسن، وقبيح. ينظر: إيضاح الوقف ١٩٤١، والاكتفاء ٧، ١٣، والنشر

<sup>(</sup>٢٢٥) ويعرف بالوقف التام: وهو الوقف الذي يحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده، ولا يكون لــه تعلق بما بعده، لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى.وأكثر ما يكون، كما يقول ابن الجزري، في رؤوس الآي وانقضاء القصص. ينظر: إيضاح الوقف: ١/٤٩/١، والنشر ١٧٨/١.

<sup>(</sup>٢٢٦) حدَّه: هو الوقف الذي يحسن الوقف عليه، ولا يحسن الابتداء بما بعده، لتعلقه به من جهة اللفظ والمعنى جميعاً. كما يقول أبو عمرو الداني. وعند ابن الجزري أنّ هذا التعلق يكون من جهة اللفظ فقط. ينظر: إيضاح الوقف ١٧٠/١، والمكتفى ١١، والنشر ١٧٨/١.

<sup>(</sup>٢٢٧) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢٢٨) هو الذي يحسن الوقوف عليه أيضاً والابتداء بما بعده، غير أن الذي بعده متعلق به من جهة المعنى دون اللفظ،ويكثر في الفواصل وغيرها.ينظر: المكتفى ١٠، والنشر ١٧٨/١.

والرابع: السنّة (۲۲۹): وهو أن يقف على رؤوس الآي، كما فعل رسول الله والرابع: السنّة (۲۳۱)، حتى قطّع الفاتحة فقال: (...الرَّحيم ...اللله الله الله المالة (۲۳۱)، ومن قال بقوله.

والخامس: وقف البيان (٢٣٦)، كما روي عن نافع (٢٣٠) ونصير (٢٣٥)، (بعَــادِ ورَمَ) (الفجر ٦، ٧) وقفا عليه، لأنهما لم يجعلا (٢٣١) (ذات العماد) نعتا، وجعــلا (٢٣٧) (ذات العماد) فيلة أو رجلاً، ومن جعل (ذات العماد) نعتا لم يقف. وهكــذا: (إنْ تَــركَ خَيْرا) (البقرة: ١٨٠) على قولهما يجعلان (الوصية للوالدين والأقــربين) متعلقــة

(٢٢٩) أشار ابن الجزري إلى أنّ بعض العلماء عدّ الوقف على رؤوس الآي سنة. ينظر: النشر ١٧٨/١.

مجلة الشريعة والقانون

<sup>(</sup>۲۳۰) هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن مخزوم، أم المؤمنين رضي الله عنها، ترجمتها في: الاستيعاب ١٩٢٠/٥، والإصابة ١٢٢١/٨. والحديث الذي روته، مشهور أخرجه الإمام أحمد في مسنده ٢٣٠/٦، وأبو داود في سننه ٤٣٧/٤، والحاكم في المستدرك ٢٣١/٢، وقال على شررط الشيخين، وهو أصل معتبر في باب الوقف والابتداء كما يقول أبو عمرو الداني، ولفظه كما رواه ابن سعدان (( أخبرنا محمد بن يحيي... عن أم سلمة: أن النبي، هي، كان إذا قرأ قطع قراءته، ويقف على آية آية، يقول: (بسم الله الرحمن الرحيم)، ثم يقف، ثم يقول: (الحمد شرب العالمين) ثم يقف، ثم يقول: (الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين). الوقف والابتداء في كتاب الله الاعالمين ٢٧٠،وينظر: إيضاح الوقف ١٧٥/١، وجمال القراء ٢٦١/٢٠، النشر ١٨٧٠١.

<sup>(</sup>٢٣١) كذا في الأصل وقد أثبتنا لفظ الرواية في الهامش السابق.

<sup>(</sup>٢٣٢) كان أبو عمرو يقول: "إنه أحب إلي أنه إذا كان رأس آية أن يسكت عندها " المكتفى ١١، وقال ابن الجزري: "وكذلك عد بعضهم الوقف على رؤوس الآي في ذلك سنة، وقال أبو عمرو: هو أحب إلي ". (النشر ١٧٨/١).

<sup>(</sup>٢٣٣) هو الوقف على كلمة لإيضاح المعنى إذا كان الوصل يسبب التباساً في فهم المعنى المراد في ذهن السامع. ينظر: المقصد: ٥.

<sup>(</sup>٢٣٤) هو نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم المدني، مقرئ المدينة، أحد القراء السبعة المشهورين.ت ١٦٧ هـ. ترجمته في: المستنبر ٢٢٩/١، و غاية النهاية ٢٠/١٣.

<sup>(</sup>٢٣٥) هو نصير بن يوسف النحوي، أبو منذر، أحد رواة القراءة عن الكسائي، ت نحـو ٢٤٠هـــ. ترجمته في: إنباه الرواة ٢٤٧٣،، وطبقات القراء ٢٥٢/١.

<sup>(</sup>٢٣٦) في الأصل: يجعله. وما أثبتناه أنسب للسياق.

<sup>(</sup>٢٣٧) في الأصل: جعلوا. وما أثبتناه أنسب للسياق.

بإجازة الورثة (۲۳۸) و لا يجعلانها (۲۳۹) منسوخة، والصحيح أنها منسوخة لقول النبي الجازة الورثة (۲۲۸). أو مخصصة (۲٤۱).

والسادس: وقف التمييز، كما ذكرنا في الفرق بين ما اختص به الرسول ﷺ من التوقير، وما اختص به الله تَعَالى من التسبيح.

والحسن قد يسمى مستحسناً، ومن عرف هذه الجملة قاس عليهما (٢٤٢).

ولا بد من أشياء يرجع فيها إلى الأستاذ لتعلم منزلته؛ لأن ما من عالم إلا قد صنف في الوقف والابتداء (٢٤٣)؛ كنافع (٢٤٤)، ونُصير (٢٤٥)، والعبّاس بن الفضل

(٢٣٨) في الأصل: الورش. وما أثبتناه أنسب للسياق والله أعلم.

(٢٣٩) في الأصل: يجعلانهما. وما أثبتناه أنسب للسياق.

(٢٤٠) حديث حسن صحيح، أخرجه أبو داود في سننه باب ما جاء في الوصية للوارث، ١٢٧/٢، والنسائي في سننه باب إبطال الوصية للوارث 7/2، وابن ماجه في سننه 9.0/1، وغير هم وتمامه فيها: (إنّ الله قد أعطى كلّ ذي حقّ حقه، فلا وصية لوارث)

(٢٤١) للوقوف على أقوال العلماء في هذه الآية. ينظر: الناسخ والمنسوخ لهبة الله بن سلامة ٤٠، والناسخ والمنسوخ للنحاس ٨٨، والناسخ والمنسوخ لابن حزم٤٠، والمصفى بأكف أهل الرسوخ ١٨، وقلائد المرجان٣، وناسخ القرآن العزيز ٢١.

(٢٤٢) أراد الإشارة بهذه العبارة إلى أن الوقوف قد تتفاضل، فالوقف التام قد يكون تماماً، والكافي قد يكون أكثر كفاية، والحسن أكثر حسناً، وهكذا. وقد بين ذلك ابن الجزري. ينظر: النشر ١٩٧١ ومابعدها.

(٢٤٣) ذكر ابن الجزري أنّ أول من ألف في الوقوف، شيبة بن نصاح، ت ١٣٠، أحد شيوخ نافع. ينظر: غاية النهاية ١/٠٣٠. وللوقوف على جملة مما ألف في هذا الفن. ينظر: الفهرست ٣٨، والبرهان ٢٤٠١، والإتقان ٢/٠٣٠، ومقدمة المكتفى بتحقيق د.يوسف المرعشلي ص ٢١، أحصى منها ثمانية وسبعين كتابا، ومقدمة كتاب الوقف لابن سعدان ٣٧، ذكر الكتب المطبوعة فقط وللوقف على أشهر أعلام هذا الفن ينظر: منار الهدى ص ١٤.

(٢٤٤) المقصود نافع المدني، المقرئ المشهور، سبقت ترجمته قبل قليل.ذكر ابن النحاس أنّ له كتاباً مفرداً في الوقف التمام. ينظر: القطع والائتناف ٧٥، ومنار الهدى

(٢٤٥) نصير بن يوسف بن أبي نصير، سبقت ترجمته.قال الذهبي في ترجمته: صاحب الكسائي، كان من الأئمة الحدّاق، لا سيما في رسم المصحف، وله فيه مصنف. طبقات القراء ٢٥٢/١. أفاد من كتابه في الوقف السجاوندي في علل الوقوف ١٥٥١/١، ١٥٨.

العدد الرابع والثلاثون – ربيع الثاني ١٤٢٩هـ - إبريل ٢٠٠٨م

الرّازي (٢٤٦)، وابن عيسى (٢٤٠)، وأبي حاتم (٢٤٨)، والأنباري (٢٤٩)، والزَّعفراني (٢٠٠)، والزَّعفراني (٢٠٠)، والأخفش (٢٥١)، وابن مَهْر ان (٢٥٢)، والعراقي (٢٥٣)، وأنا في غير هذا الكتاب، فمن أراد ذلك فليتأمل (درة الوقوف) و(الجامع). وبيّنت فيه وقف الفقهاء، والسعوفية، والمتكلّمين، والقرّاء، وأهل المعانى.

مثل قول الـشافعي (٢٠٤): ﴿فَـلا جُنَـاحَ ﴾ ويبتـدئ: ﴿عَلَيْـهِ أَنْ يَطَـوَّف بِهِمَا ﴾ (البقرة: ١٥٨).

(٢٤٦) هو أبو القاسم العباس بن الفضل بن شاذان بن عيسى بن عبد الله الرّازي، كان عالمي الإسناد في الكتاب والسنّة، له كتاب المقاطع والمبادي، ذكره ابن الجزري، وقال: بقي السيّة، له كتاب المقاطع والمبادي، ذكره ابن الجزري، وقال: بقي السيّة السيّة عــشر وثلاث مئة (طبقات القراء ٢٨٢١، وغاية النهاية ٢٥٢/١).

(۲٤٧) محمد بن عُيسى بن إبراهيم، أبو عبد الله المقرئ، ت ٢٥٣هـ. كتابه: الوقف والابتداء ينظر: منار الهدى ١٦٤/، والمكتفى /مرعشلي ٦٣. وأفاد منه السجاوندي في علل الوقوف ١٦٤/١. وكناه بأبى عبد الله.

(٢٤٨) أبو حاتم السجستاني، سبقت ترجمته وكتابه: المقاطع والمبادي، مفقود، ينظر: منار الهدى ١٤، وحاجي خليفة في كشف الظنون ١٧٨١/٢ بعنوان: المقاطيع، وينظر: مقدمة المكتفى بتحقيق المرعشلي ٦٢. أفاد من كتابه السجاوندي في علل الوقوف ١٥٨/١، ١٦٦.

(٢٤٩) أبو البركآت بن الأنباري، محمد بن القاسم بن بشار بن الحسن، الأنباري، البغدادي، ت ١٣٥٨هـ. ترجمته في غاية النهاية ٢٨٠/٢. وكتابه: إيضاح الوقف والابتداء، حقه الدكتور محيى الدين رمضان، ونشره مجمع اللغة العربية، بدمشق، سنة ١٣٩٠هـ ١٩٧١م.

(٢٥٠) الحسين بن مالك، أبو عبد الله الزعفراني، قرأ اختيار العباس بن الفضل على أبي سنبل عبيد الله بن عبد الرحمن بن واقد، قرأ عليه أبو نصر عبد الملك بن حاشد. أخرج ابن الجزري ترجمته من كتاب الكامل حسب. غاية النهاية ٢٤٩/١.

(٢٥١) سعيد بن مسعدة، الأخفش الأوسط، النحوي البصري المشهور، ت ٢١٥هـ..،وكتابه: وقف التمام. ذكره النديم في الفهرست ٣٩، ٥٨، والبغدادي في إيضاح المكنون ٢/٤/١.وينظر: مقدمة المكنفى بتحقيق المرعشلي ٦١.

(۲۵۲) أحمد بن الحسين بن مهران، أبو بكر الأصبهاني، النيسابوري، ت ۳۸۱هـ، له كتاب مـذهب حمزة في الوقف. غاية النهاية ٤٩/١.

(٢٥٣) هو منصور بن أحمد بن إبراهيم، من شيوخ المؤلف، سبقت ترجمته. له كتاب (المقاطع والمبادي في الوقف). ينظر: علل الوقوف ١٠٤/١.

(٢٥٤) محمد بن إدريس، الإمام الجليل الذي ينسب إليه المذهب، ت ٢٠٤هـ (حلية الأولياء ٦٣/٩، وطبقات الشافعية للسبكي ١٩٢/١).

مجلة الشريعة والقانون

وقول من جعل العمرة غير الحج كابن سيرين (٢٥٥) وغيره، حين قرأ: ﴿وَأَتِّمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةُ لِلَّهِ ﴾ (البقرة: ١٩٦) (٢٥٦).

وقول أهل المعرفة: ﴿وهو اللهِ وربما قالوا، وهو قـول المتكلِّمـين: ﴿فِــي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ ﴾.

وقول أهل المعانى: ﴿وَجَهْرِكُمْ ﴾ (الأنعام: ٣).

وقول الحنابلة: ﴿وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ﴾، وما حُكى من أمور آية الكرسي في عدد أوقافها: ﴿اللَّهُ لا إِلَّهَ إِنَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَلُّومُ ﴾ (البقرة: ٢٥٥)، وشبه ذلك، مبوبًا هناك أبو ابأ، من أر إد أنْ يعلم فليطالِعُها.

وأشرنا إلى هذه الجملة في هذا الكتاب (٢٥٧)، لئلا نُخْلِيَهُ من عِلْم الوقف والابتداء وجعلناها كافية (٢٥٨) إذ المقصود منه بيان[أهميته للقارئ](٢٥٩)، ليحتُّه على طلب غيره من الكتب، إذا عَلِمَ هذه الجملة واحتاج إلى تفسيرها تطرّق إلى المؤلفات (٢٦٠ /٣٨٪) التي ذكرناها في هذا العِلْم، وما تُشبِّع القولُ فيه، إذ المقصودُ منه (٢٦١) بيانُ القراءاتِ و الرو ابات. و اللهُ بوقِّق طالبَه للخبر اتِ بمنِّهِ و فَضلِّهِ.

<sup>(</sup>۲۵۵) محمد بن سيرين الأنصاري، أبو بكر، ت ١١٠هـ، (مشاهير علماء الأمـصار ٨٨، ووفيـات الأعيان ١٨١/٤).

<sup>(</sup>٢٥٦) كَلُّمةُ (الْعَمْرُةُ) هَنَا قرأها الجمهور بالنصب، عطفًا على ما قبلها، وهي القراءة المشهورة،فتكون العمرُة داخلة تحت الأمر، وقرأها ابن سيرين، كما نص المؤلف، وعلَى، وابن مسعود، وزيد بن ثابت، كما في الدرّ المصون ٣١٣/٢، ولمعرفة المزيد ينظر: معجم القّراءات ٢٦٦٧.

<sup>(</sup>٢٥٧) يقصد كتاب الكامل، وكتابنا هذا هو أحد كتبه.

<sup>(</sup>٢٥٨) في الأصل: كافة. وما أثبتناه هو الأنسب، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢٥٩) زيَّادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢٦٠) في الأصل: المؤلفة. وما أثبتناه أنسب للسياق.

<sup>(</sup>٢٦١) أي من كتاب: الكامل.

## المصادر

- ۱- الإتقان في علوم القرآن: السيوطي، جلال الدين، ت ٩١١هـ، تحقيق:
   محمد أبو الفضل إبراهيم، منشورات رضي بيدار، ط٢، ١٤١١هـ.
- ۲- الاستيعاب في معرفة الأصحاب: ابن عبد البر القرطبي، يوسف بن عبد الله، ت٣٦٥هـ.، تحقيق: علي محمد البجاوي، دار نهـضة مـصر، القاهرة، ١٣٨٠-١٩٦٠.
- ۳- أسد الغابة في معرفة الصحابة: ابن الأثير، علي بن محمد، ت
   ۳- أسد الغابة في معرفة الصحابة: ابن الأثير، علي بن محمد، ت
- الإصابة في تمييز الصحابة: ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، ت
   ١٤١٢هـ. تحقيق: علي محمد البجاوي، دار الجيل، بيروت، ط١،
- ٥- الأصول في النحو: ابن السراج، أبو بكر محمد بن السري، ت
   ٣١٦هـ، تحقيق: د. عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، بيروت،
   ط٣، ١٩٨٨م.
- 7- إعراب القراءت السبع وعللها: ابن خالویه، الحسین بن أحمد، ت ٣٧٠هـ، تحقیق: الدکتور عبد الرحمن بن سلیمان العثیمین، مکتب الخانجی القاهرة، ط۱، ۱۶۱۳هـ ۱۹۹۲م.
  - ٧- الأعلام: خير الدين الزركلي، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان

مجلة الشريعة والقانون

- ۸- الإعلام بوفيات الأعلام: الذهبي محمد أحمد بن عثمان، ت ٧٤٨ هـ، تحقيق: مصطفى بن علي عوض، وربيع أبو بكر عبد الباقي، مؤسسة الكتب الثقافية، ط١، ١٤١٣هـ ١٩٩٣م.
- 9- الاكتفاء في القراءات السبع المشهورة: أبو طاهر إسماعيل بن خلف، ت ٥٥٥هـ، تحقيق: الدكتور حاتم صالح الضامن، دار نينوى، (دار البشائر) دمشق، ط١، ٢٦٦هـ ٢٠٠٥م.
- ۱- الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب: ابن ماكولا، علي بن هبة الله، ت ٤٧٥هـ، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة.
- 11- إنباه الرواة على أنباه النحاة: القفطي، جمال الدين علي بن يوسف، ت 757هـ، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، ط1، دار الكتب المصرية، القاهرة، 1879-190م.
- 17- الإنصاف في مسائل الخلاف: الأنباري، أبو البركات كمال الدين، ت ٥٧٧هـ.
- 17- الأنساب: السَّمعاني، عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي، ت ١٣- الأنساب: السَّمعاني، عبد الرحمن بن يحيي المعلمي اليماني، ط٢، بيروت، لبنان ١٤٠٠هـ ١٩٨٠م.

- 15- إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: إسماعيل باشا بن محمد أمين البغدادي، ت ١٣٣٩هـ، دار إحياء النراث العربي، بيروت.
- 10- البرهان في علوم القرآن: الزركشي، محمد بن عبد الله، ت٧٩٤ هـ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، ١٣٧٦هـ ١٩٥٧م.
- 17- بغية الوعاة في طبقات اللغوبين والنحاة: السيوطي جلال الدين عبد الرحمن، ت 119هـ، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، البابي الطبي، ط1، ١٣٨٣هـ ١٩٦٥م.
- ۱۷- تاریخ الإسلام ووفیات المشاهیر والأعلام: حوادث ووفیات ۲۵۱- ۴۰ محمد بن أحمد بن عثمان، ت ۲۶۸هـ، تحقیق: د. عمر عبد السلام تدمري، دار الکتاب العربي، ط، ۱۶۱۵هـ ۱۹۹۵م.
- ۱۸ التحدید في الإتقان والتجوید: أبو عمرو الداني، عثمان بن سعید، ت ٤٤٤هـ، تحقیق: د. غانم قدوري حمد، بغداد، ۱٤٠٧هـ ١٩٨٨م.
- 19- التذكرة في القراءات الثمان: ابن غلبون: أبو طاهر عبد المنعم بن غلبون الحلبي، ت ٣٩٩هـ، تحقيق: أيمن رشدي سويد، جدة علبون الحلبي، ت ١٩٩١هـ، تحقيق: أيمن رشدي سويد، جدة علبون الحلبي، ت ١٩٩١هـ، ١٩٩١م.

- ٢- تفسير الطبري (جامع البيان في تأويل آي القرآن) ابن جرير الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير، ت ٣١ هـ، دار الكتب العلمية، بيروت، ط٣، ١٤٢٠هـ ٩٩٩ م.
- 71- التمهيد في علم التجويد: ابن الجزري، محمد بن محمد بن محمد، ت همهدد، د. غانم قدوري حمد، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط۱، ۱۶۸۷هـ ۱۹۸۲م.
- ۲۲- الحجة للقراء السبعة، أئمة الأمصار بالحجاز والعراق والـشام الـنين ذكرهم أبو بكر بن مجاهد: أبو علي الفارسي، الحسن بن عبد الغفار،
   ت ۳۷۷هـ، تحقیق: بدر الدین قه وجي، وبـشیر جویجـاتي، دار المأمون للتراث، ط۱، ۱۶۱۳هـ ۱۹۹۳م.
- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: الأصفهاني، أحمد بن عبد الله، أبو نعيم، ت ٤٣٠هـ، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٠٩هـ ١٩٨٨م.
- ۲۲- الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: السمين الحلبي، أحمد بن يوسف، ت ٥٧٥هـ، تحقيق: أحمد محمد الخراط، دار القلم، دمشق، ط١، ١١٤هـ ١٩٩٣م.
- ۲۰ زاد المسير: ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي بن محمد، ت
   ۷۰هــ، المكتب الإسلامي، بيروت، ۲۰۷هــ ۱۹۸۷م.
- ۲۲ سنن ابن ماجه، محمد بن بزید القزوینی، تحقیق: محمد فواد عبد الباقی، دار الفکر، بیروت.

- ۲۷ سنن أبي داود، سليمان بن الأشعث السجتاني، تحقيق: محمد محيي
   الدين عبد الحميد، دار الفكر، بيروت.
- ۲۸ سنن البيهقي الكبرى: البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى، ت
   ۲۸ هـ، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، مكتبة دار الباز، مكة المكرمة، ٤١٤ هـ ١٩٩٤م.
- ٢٩ سنن النسائي، أحمد بن شعيب، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، ١٩٨٠هــ ١٩٨٦.
- -٣٠ شذرات الدهب في أخبار من ذهب: عبد الحيّ بن العماد الحنبلي، ت المحماد ، ١٠٨٩ محمود الأرناؤوط، دار ابن كثير، دمشق، ١، ١٩٨٦م.
- -٣١ شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: ابن عقيل، عبد الله بن عقيل العقيلي المهمداني، ت ٧٦٩هـ، تحقيق: محيي الدين الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيروت، ٧٢٣هـ ١٤٢٣م
- ٣٢- شعر عمرو بن معدي كرب الزبيدي: جمع مطاع الطرابيشي، مجمع اللغة العربية، ط٢، دمشق ١٠٤٠٥- ١٩٨٥.
- ۳۳ الشعر والشعراء: ابن قتيبة، عبد الله بن مسلم، ت ۲۷٦هـ، تحقيق: أحمد محمد شاكر، دار التراث العربي، ط٣، ١٣٩٧هـ.
- ۳۲- الصلة: ابن بشكوال، ت ۷۸ هـ، تحقيق: إير اهيم الأبياري، دار الكتاب اللباني، ط، بيروت لبنان، ١٤١٠هـ ١٩٨٩م

٤.٧

- -۳۵ طبقات خليفة: خليفة بن خياط، أبو عمر الليثي الصفري، ۲٤٠هـ.، دار طبية، الرياض، ط۲، ۱٤۰۲–۱۹۸۲م.
- ٣٦ طبقات الشافعية الكبرى: تاج الدين السبكي، عبد الوهاب بن تقي الدين، ت ٧٧١هـ، تحقيق: عبد الفتاح الحلو، ومحمود محمد الطناحي، البابي الحلبي، مصر ١٤١٨هـ ١٩٩٧م.
- ٣٧- طبقات القراء: الدّهبي، محمد بن أحمد بن عثمان، ت ٧٤٨ه...، تحقيقي: د. أحمد خان، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، ط، ١٩١٨هـ ١٩٩٧م.
- ۳۸ الطبقات الکبری: ابن سعد، محمد بن سعد، ت ۲۳۰هـ، دار صادر، بیروت، ۱۳۷۷ ۱۹۵۸م.
- ٣٩ طبقات النحوبين واللغوبين: أبو بكر الزبيدي، محمد بن الحس، ت ٣٩ هـ، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، مصر ١٩٧٣هـ.
- ٠٤- العبر في خبر من غبر: الدّهبي، محمد بن أحمد بن عثمان، ت ٨٤٧هـ، تحقيق: د. صلاح الدين المنجد، وفؤاد السيد، الكويت، ط١، ١٩٦٦م.
- 13- العجاب في بيان الأسباب: ابن حجر العسقلاني، أحمد بن محمد، ت محمد، ت محمد، تحقيق: الدكتور عبد الحكيم الأنيس، دار ابن الجوزي، الدمام، ١٩٩٧م.

- 27 على النحو: محمد بن عبد الله الوراق، ت ٣٢٥هـ.، تحقيق: الدكتور محمد جاسم محمد الدرويش، مكتبة الرشد، الرياض، ط١، ١٤٢٠ ١٤٢٠.
- 27- علل الوقوف: السجاوندي، محمد بن طيفور، أبو عبد الله، ت ٥٦٠ محمد، تحقيق: الدكتور محمد بن عبد الله بن محمد العيدي، مكتبة الرشد، الرياض، ط١، ١٤١٥هــ ١٩٩٤م.
- 23- غاية النهاية في طبقات القرّاء: ابن الجزري، محمد بن مجمد بن محمد، ت ٨٣٣هـ، نشره: برجستراسر، مكتبة الخانجي، مصر، ط١، ١٣٥٢هـ ١٩٣٣م.
- 20- فتح الوصيد في شرح القصيد: علم الدين بن محمد السخاوي، ت 727هـ، تحقيق: مولاي محمد الإدريسي الطاهري، مكتبة الرشد، الرياض، ط١، ٢٤٢٣-٢٠٠٠م.
- 27 الفهرست: النديم، محمد بن إسحاق، ت ٤٣٨هـ.، تحقيق: رضا تجدد، ط١، ١٣٩١هـ ١٩٧١م.
- 2۷- الكتاب: سيبويه، عمرو بن عثمان بن قنبر، ت ١٨٠هـ، تحقيق: عبد السلام هارون، عالم الكتب، بيروت، ط٣، ١٤٠٣- ١٩٨٣.

- 93 كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: حاجي خليفة، مصطفى بن عبد الله، دار إحياء التراث العربي
- -0- اللباب في علل البناء والإعراب: أبو البقاء العكبري، عبد الله بن الحسين بن عبد الله، ت ١٦٦هـ، تحقيق: د.غازي مختار طليمات، ود. عبد الإله نبهان، دار الفكر، بيروت، ودمشق، ط١، ١٩٩٥م.
- الباب النقول في أسباب النزول: للسيوطي، جلال الدين عبد الرحمن،
   ت ١ ٩ ٩هـ، دار إحياء العلوم، بيروت.
- ٥٢ لسان الميزان، لابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، ت ١٥٨هـ، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، ت ١٤١٧هـ، دار البشائر الإسلامية، ط١، ٢٤٢هـ ٢٠٠٢م.
- ٥٣ المذكر والمؤنث: أبو حاتم السجستاني، سهل بن محمد، ت ٢٥٥هـ، تحقيق: الدكتور حاتم صالح الـضامن، دار الفكـر، دمـشق، ط١، ٢١٨هـ ١٩٩٧م.
- 20- مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان: اليافعي، عبد بن أسعد بن علي بن سليمان، ت ٧٦٨هـ، حيدر آباد ١٣٣٩م.
- 00- مراتب النحوبين: أبو الطيب اللغوي، عبد الواحد بن علي، ت ١٣٥١هـ، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، نهضة مصر، القاهرة ١٩٥٥م.

- المستبير في القراءات العشر: ابن سوار البغدادي، أحمد بن علي بن عبيد الله، ت ٩٦٤هـ، تحقيق: د. عمار أمين الدو، دار البحوث للدراسات العربية والإسلامية، دبي، ط١، ٤٢٦هـ ٢٠٠٥م.
- ٥٧ مسند الإمام أحمد بن حنبل، ت ٢٤١هـ، تحقيق: مؤسسة قرطبة، القاهرة،
- ۸۰ مشاهیر علماء الأمصار: ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد البستي
   أبو حاتم، ت ۳۵۶هـ.، نشره: فلایشهمر، مصر ۱۳۷۹هـ. ۱۹۵۹م.
- 99 مشكل إعراب القرآن: مكي بن أبي طالب القيسي، ت ٤٣٧ه...، تحقيق: الدكتور حاتم صالح الضامن، دار البشائر، دمشق، ط١، ٢٠٤٣ه... ٢٠٠٣م.
- ٦٠ المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ: ابن الجوزي، عبد الرحمن بن الجوزي، ت ٥٩٧هـ، تحقيق: الدكتور حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط١، ١٤١٥هـ
- 71- مصنف عبد الرزاق: عبد الرزاق بن همام الصنعاني، ت ٢١١ه... تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي بيروت، ط٢، ٣٠٥ه...
- 77- المصنف في الأحاديث والآثار: ابن أبي شيبة، عبد الله بن محمد الكوفي، ت 77هـ، تحقيق: كمال الحوت، مكتبة الرشد، الرياض، ط١، ٩٠٩هـ

- 77- معاني القرآن: الأخفش الأوسط/ سعيد بن مسعدة، ت ٢١٥هـ، تحقيق: د. هدى محمود قراعة، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط١، ١٤١١هـ، ١٩٩٠م.
- 37- معاني القرآن: الفراء، يحيي بن زكريا الفراء، ت ٢٠٧هـ، تحقيق: د. عبد الفتاح إسماعيل شلبي، الهيئة المصرية العامة للكتاب.
- ٦٥- معاني النحو: الدكتور فاضل صالح السامرائي، ط١، بغداد، ١٩٩١م.
- 77- معجم الأدباء (إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب): ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي، ت 777هـ، تحقيق: الدكتور إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، ط، بيروت لبنان، ٩٩٣م.
- 77- معجم البلدان: ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي، ت 77- معجم البلدان: ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي، ت
- 7.۸ معجم المؤلفين، عمر رضا كحالة، ت ١٩٨٧م، دار إحياء التراث سروت.
- 79- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: ابن هشام، جمال الدين بن هشام الأنصاري، ت ٧٦١هـ، تحقيق: د. مازن المبارك، ومحمد علي حمد الله، دار الفكر، ط٦، بيروت ١٩٨٥م.

- ٧- المفتاح في اختلاف القراء السبعة المسمين بالمشهورين: عبد الوهاب بن محمد القرطبي، ت ٢٠٠٦هـ، تحقيق: الدكتور حاتم صالح الضامن، دار البشائر، دمشق، ط١، ٢٠٧٧هـ ٢٥٠٠م.
- المقتضب: المبرد، محمد بن يزيد، ت ٢٨٥هـ، تحقيق: محمد عبد الخالق عضيمة، القاهرة، ١٣٨٦هـ.
- ٧٧- المقصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف والابتداء: زكريا بن محمد الأنصاري، ت ٩٢٦هـ، دار المصحف، دمشق ١٤٠٥هـ ١٩٨٥. مصورة عن طبعة محمد مصطفى بمصر سنة ١٣١٣هـ.
- ٧٣- المكتفى في الوقف والابتدا: أبو عمرو الداني، عثمان بن سعيد بن عثمان، ت ٤٤٤هـ، تحقيق: الدكتور محيي الدين عبد الرحمن رمضان، دار عمار، الأردن، ط١، ٢٢٢هـ ١٠٠١م.
- ٧٤ منار الهدى في بيان الوقف و الابتدا: الأشموني، أحمد بن محمد بن عبد الكريم، من علماء القرن الحادي عـشر، دار المـصاحف، دمـشق،
   ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م.
- ٧٥ مناهل العرفان في علوم القرآن: محمد عبد العظيم الزرقاني، ت ١٣٦٧هـ، مطبعة البابي الحلبي،
- ٧٦ الموضح في التجويد: القرطبي، عبد الوهاب بن محمد، ت ٢٦١، تح:
   د. غانم، قدوري الحمد، ط١، دار عمار، عمان، ١٤٢١هـ ٢٠٠٠م.

- ٧٧- ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه: ابن البارزي، هبة الله بن عبد الـرحيم بن إبر اهيم، ت٧٨هـ، تحقيق: الدكتور حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة، ببروت، ١٤٠٥هـ.
- الناسخ والمنسوخ: هبة الله بن سلامة بن نصر المقرئ، ت ١٠٤هـ، تحقيق: زهير الشاويش، ومحمد كنعان، المكتب الإسلامي، بيروت، ط١، ٤٠٤هـ.
- ٧٩- الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم: ابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد الظاهري، ت ٤٥٦هـ، تحقيق: الدكتور عبد الغفار بن سايمان البنداري، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ٤٠٦هـ.
- ۸۰ النشر في القراءات العشر: ابن الجزري، محمد بن محمد بن مجمد، ت
   ۸۳۳هـ، تصحیح علی محمد الضبّاع، دار الفکر، لا ت.
- ٨١ نكث الهميان في نُكَت العميان: الصقدي، خليل بن أيبك، ت ٧٦٤هـ، المطبعة الجمالية، مصر.
- △۸۲ هجاء مصاحف الأمصار: المهدوي، أحمد بن عمار، ت ٤٤٠هـ...
   تحقیق: محیی الدین عبد الرحمن رمضان، مجلة معهد المخطوطات العربیة مج٩ ١ ج١، القاهرة ٩٧٣.
- ٨٣ هدية العارفين: إسماعيل باشا البغدادي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، مصورة عن طبعة اسطنبول، ٩٥٥ م.

- ٨٤ الوساطة بين المتبي وخصومه: عبد العزيز الجرجاني، ت ٣٦٦هـ، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، وعلي محمد البجاوي، البابي الحلبي، ط٣.
- -۸۰ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: ابن خلكان، أحمد بن محمد بن أبي بكر، ت٦٨٦هـ، تحقيق: الدكتور إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت.
- ٨٦- الوقف والابتداء في كتاب الله عز وجل: محمد بن سعدان الكوفي الضرير، ت ٢٣١هـ، تحقيق: محمد خليل الزروق، مركز جمعـة الماجد للثقافة والتراث، دبي، ط١، ١٤٢٣هـ ٢٠٠٢م.